# الانجون لوكهاية

الفاضي من بن على عن ورعان الموصلي الموالي على عنب المحدد على عنب المحدد الموالي على عنب المحدد الموالي الموالي

الكتب الاسترامي

حقوق الطبيع محفوظة الطبعة الأولحت 1207هـ - 1947م

المكتب الإستبلاي بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ ـ هَاتَف ٤٥٠٦٣٨ ـ بَرَقيًا: إِسْلامِيَا 1. 1

دار عسسهاد الآردن - عسسهان - سسوق البسسة الحسيني ص.ب ١٦٢١٦٩ - حاتف ١٥٢٤٣٧



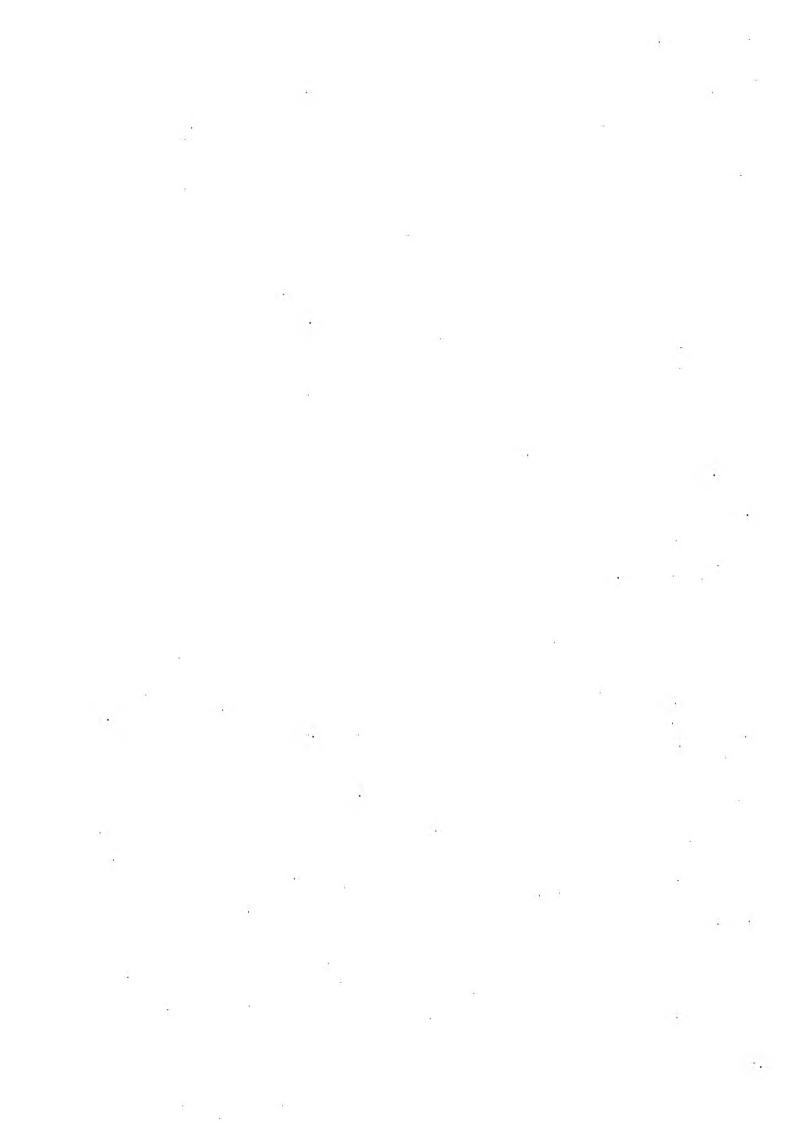

# معتسترمة التحقييق

# بئِ \_\_\_\_\_إِللَّهُ الْآَخُ الْآَخُ الْرَحِيْدِ

إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فلا مُضِلَّ له، وَمَنْ يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحدَّه لا شريك له.

وأشهد أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

#### أمابعب د :

اعْلَمْ ـطالبَ العلم ـ أنَّ «الحديثَ الموضوعَ هـو المختلّقُ المصنوعُ المنسوبُ إلى رسول اللهِ عَلِيْنَةٍ زوراً وبهتاناً.

وهو أشدُّ خَطَراً على الدين، وأَنْكى ضَرَراً بالمسلمين مِنْ تَعَصَّبِ أهل المَشْرِقَيْنِ والمَغْرِبَيْنِ : لأنّه يُطَرِّفُ المِلَّةَ الحنيفيّة عن صراطها المستقيم، ويقذفُ بها في غياهب الضلالات، حتى يُنْكِرَ الرجلُ أخاه، والولدُ أباه، وتطير الأُمَّةُ شَعَاعاً، وتتفرّق بَداداً بَداداً ولائتِباس الفضيلة، وأفول شمس الهداية، وانشِعاب الأهواء، وتبايُن الآراء.

وإنَّ تفرُّق المسلمين الذي نُعانيه ونُعايشُه لَهُوَ أَثَرٌ قبيحٌ من آثار الوضع في الدين.

ولقد قام الحُفَّاظُ الأثباتُ على مَرِّ العصور بضَبْطِ الحديثِ: حِفظاً، وكتابةً، وروايةً، ومازوا الخبيث من الطيِّب، وقَشَعوا سُحُبَ اللَّبْس فتلأَلأَ نورُ اليقين » (١).

واقْتِداءً بالحُقّاظ، وتَأْسِّياً بالعُلَماء: قُمْتُ بتحقيق هذه «الأربعين الوَدْعانيّة الموضوعة» لِأُحَذِّرَ الناسَ منها، وأُجَنِّبَهم ذِكْرَها، حتى يكونوا ناجين من الوعيد النبويِّ الوارد: «مَنْ حَدَّث عنى بحديثٍ يُرَى (٢) أنّه كذبٌ فهو أحد الكاذبِين » (٣).

فَاللّهَ أَسَأَلُ أَن يَكتبَ لنا العَمَلَ بما نعلمُ، ويُجَنّبَنَا الزَّلَلَ فيما نعملُهُ، وأن يرزقنا خاتمة الإيمان والخير والسعادة، إنّه سميع مجيب.

٢٣ /من ذي القعدة/ ١٤٠٦ هــ

وكتبه أبو الحارث علي حسن علي عبد الحميد

<sup>(</sup>١) « قواعد التحديث » (١٥٢ - ١٥٣ ) محمد جمال الدين القاسمي .

<sup>(</sup>٢) ضبطها بعضُ العلماء بالضمّ، بمعنى «يظنّ » وضبطها بعضُهُم بالفتح ، بمعنى «ينان » يعلم »!!

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (٩/١) عن سمرة وعن المغيرة.
 تنبيه: لفظ (الكاذبين) ضبط على صيغة التثنية، وضبط على صيغة الجمع.

### نَبُذَةُ تُعْمِفِيَّة

# أولاً \_ الوضعُ لُغَةً:

يُستعملُ لعدة معان ، منها :

أ \_ الحَطّ: كما في «القاموس» (٩٣/٣) و«معجم مقاييس اللغة» (١١٧/٦).

ب \_ الإسقاط: كما في المصدرين السابقين أيضاً.

جـ \_ الإلصاق: كما في « فتح المغيث » ( ٢٣٤/١).

د ـ الاختلاق: كما في «المحكم» (٢١٢/٢).

و « الموضوع » إسم مفعول من « وقضع » ، ومنه « الحديث الموضوع » .

والمعاني الأربعة المذكورة لـ « وَضَعَ » تنطبق جميعها على ما نُريد تقريرَه في هذه المقدّمة من « معنى الحديث الموضوع » فيكون معناه: الحديث المُنْحَطّ، أو المُسْقَطّ، أو المُلْصَق، أو المحتلق (١).

<sup>(</sup>١) قال الزَّبيدي فــي «تــاج العــروس» (٥٤٥/٥)؛ ومــن المجــاز؛ الأحــاديــث =

# ثانياً: الحديث الموضوع اصطلاحاً:

هو «الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله على رسول الله على عمداً أو خطأً » (١)

وقد قال البيقوني في « منظومته »:

والكَذِبُ المُخْتَلَقُ المصنوعُ على النَّبِي فذلك الموضوعُ (٢)

الموضوعة، هي المختلقة التي وُضِعَتْ على النبي عَبِيلِيَّةٍ وافْتُريت عليه، وقد وَضَعَ الشيء وضعاً: اختلقه.

<sup>(</sup>۱) «علوم الحديث، (۸۹)، « فتح المغيث، (۱/۲۳۲) و« تنزيه الشريعة » (۱/۵).

<sup>(</sup>٢) « التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية ( ص ٤٦ ) بقلمي .

# النَّسَخُ الحَديثيَّة

يقرأ الباحثُ في كتب الحديث والتراجم كثيراً: « لِفُلان عن فُلان نسخةٌ » فما هو المراد من ذلك؟

يُطْلِقُ العلماءُ هذا اللفظ على مجموعةٍ من الأحاديث أو الأخبار المرويّة بإسناد واحد، ويشتهر بروايتها شخص مُعَيَّنً يكون مدار روايتها عليه، فشهرتُها تكون بالنسبة لراويها.

وقد تكون هذه النسخة موضوعة، مثل: نسخة «الأربعين الودعانية» التي نحن بصدد التقديم لها.

وقد تكون صحيحة مثل: «نسخة همام بن مُنَبّه»، وهي المشهورة بـ «الصحيفة الصحيحة» (١).

ولقد جمع الدكتور عمر حسن فُلَّاتة في كتابه المفيد « الوضع في الحديث » ( ٨٧/٢ – ١٤١ ) أسماء عددٍ كبير من النسخ الموضوعة ، وتكلّم عليها طويلاً ، فليراجع .

 <sup>(</sup>١) وقد فرغتُ من تحقيقها والتعليق عليها وتخريج أحاديثها، وقدّمت لها بمقدمة مفيدة إن شاء الله، وهي تحت الطبع في المكتب الاسلامي. ودار عمار.

# كَلْمَة فِي الأربعينَاتُ الحَديثيّة

اشتغلَ كثيرٌ من المُصنِّفين والعُلَماءِ بجمع أربعين حديثًا في مواضع منوّعةٍ، إما غلى الشيوخ، وإمّا على الأبواب، وإما في موضوع واحد، وغير ذلك كثير.

وقد روي في فَضْلِ ذلك حديثٌ لكنّه على كثرة طُرُقه (١)\_ لا يصحُّ ألبتّة ، كما نصَّ عليهِ عددٌ من أهل العلم ، منهم:

أ - الدَّارَقُطْني، قال: «كلَّ طرق هذا الحديثِ ضِعاف، ولا يشتُ منها شيء » كما نقله عنه العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي في « العلل المتناهية » (١٢١/١).

ب - الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قال: « هذا متن مشهور فيما بين الناس، وليس له إسناد صحيح » كما نقله الخطيب التبريزي في « مشكاة المصابيح » تخريج المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبع المكتب الاسلامي ( ٨٦/١).

ج \_ الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني، ابن حجر

 <sup>(</sup>١) وقد جمع طرقه ونقدها نقداً علمياً جيداً الأخ الشيخ عبد الله بن يوسف في
 مقدمته لـ ١ الأربعون في الحث على الجهاد ١ (٩ ـ ٣٥) فلتنظر!

العسقلاني، قال: «جمعتُ طُرُقَه في «جُزء» ليس فيها طريق تسلم من علّة قادحة» «التلخيص الحبير» (٩٣/٢).

قلتُ: ولزيادة البيان حولَ «الأربعينات الحديثية» انظر مقدّمتي لـ «تعظيم المسلم» للحافظ احمد بن حجر ـ طبع المكتبة الإسلامية ـ عمّان.



# الأربَعُونَ الوَدْعَانيَّة

هي أربعون حديثاً جَمَعها القاضي أبو نَصْر محمد بن علي بن ودعان المَوْصلي (١) في «الخطب النبويّة » (١) وقد «تلقّاها الناس بالقَبول لترصيفِها وحُسْن عباراتِها » (٢).

توفي في المحرّم سنة (٤٩٤ هـ) رحمه الله وغفر له.

#### مصادر ترجمته:

 <sup>(</sup>١) ولد ليلة النصف من شعبان سنة (٢٠١ هـ)، وأول سماعهِ سنة (٤٠٨ هـ).
 روى عن عمّه أبي الفتح أحمد بن عبيدالله، ومحمد بن علي بن محمد بن بحشل، والحسين بن محمد بن جعفر الصّيّرفي، وغيرهم.

حدّث عنه: إسماعيل بن محمد النيسابوري، والمبارك بن أحمد الأنصاري، وأبو عبدالله بن خُسرو البلخي، وأبو طاهر السلفي ـثم تركه ـ ووجيه الشحّامي، وآخرون.

<sup>(</sup>٣) « الدر الملتقط» (ص ٤٧) الصغاني.

قال ابن الجوزي في «المنتظم» (۱۲۷/۹) عن جامعها ابن وَدْعان: «قدم بغداد في سنة ثلاث وسبعين [وأربع مئة] ومعه «جُزْءٌ» فيه أربعون حديثاً عن عمّه أبي الفتح، وهي التي وَضَعَها زيدُ بنُ رِفاعة الهاشمي، وجعل لها خُطبة، فسرقها أبو الفتح بن ودعان هذا، وحذف خُطبتها، وركّب على كُلِّ حديثٍ شيخًا إلى شيخ، الذي روى عنه ابنُ رفاعة.

قلتُ: وابنُ رفاعةَ تَرْجَمَهُ الذهبي في «الميزان» (١٠٣/٢)، وقال: معروفٌ بوضع الحديث على فلسفةٍ فيه.

ثم قال: له أربعونَ موضوعةٌ سرقها ابنُ ودعان!

وقد اشتهر الحافظ أبو طاهر السّلفي برواية هذه «الأربعيـن»، فقد قال الحافظ ابن خير في « فهرسته» (ص ١٥٧):

«كتابُ الأربعين حديثاً، تأليف القاضي أبي نصر بن ودعان، حدثني به الشيخان أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن مروان التَّجيبي، وأبو حفص عمر بن عياد بن أيوب بن عبدالله اليَحْصِبي رحمهما الله، قراءةً منّي عليهما، قالا: حدثنا الشيخ الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفي الأصبهاني رحمه الله، قراءةً منهما عليه، قال: قرأت على القاضي أبي نصر محمد بن قراءةً منهما عليه، قال: قرأت على القاضي أبي نصر محمد بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان حاكم الموصل، قدم علينا بغداد من الموصل فأقرَّ به.

وحدّثني به أيضاً الشيخ الحافظ أبو الطاهر السَّلَفي المذكور رضي الله عنه إجازةً فيما كتب به إلَيَّ عن ابن وَدْعان ». وقد قال السِّلَفي رحمه الله: «قرأت عليه (١) « الأربعين » جَمْعَهُ ثُم تبيَّن لي حين تَصَفَّحتُ كتابَه تخليطٌ عظيمٌ يدلُّ على كذبه، وتركيبه الأسانيد على المتون » (١).

وقال ابن ناصر: رأيته ولم أسمع منه، لأنّه كان متهما بالكذب، وكتابه في «الأربعين» سرقه من زيدبن رفاعة، وزيد وضعه أيضاً، وكان كذّاباً، ألّف بين كلمات قد قالها النبي عليه وبين كلمات من كلمات لقمان، والحُكماء، وغيرهم، وطوّل الأحاديث (٢).

وقال السَّلَفي (٤): «كان ابنُ وَدْعان خَرَج على كتاب زَيْدِ بن رفاعة كتابه \_بزعمه\_ حين وقعت له أحاديثُهُ عن شيوخه، فقد أخطأ، إذ لم يُبَيِّن ذلك في الخُطْبَة، وإن جاز سوى ذلك [وهو الظاهر] (٥)، فأطَمُّ وأعَمُّ، إذ غير مُتَصَوَّرٍ لمثلهِ مع نزارة روايتهِ، وقلّةٍ طَلَبهِ، أنْ يَقَعَ له كُلُّ حديثٍ من رواية من أورده عنه »!

ولقد أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» (٣٠٦/٥) مُلَخَّص جوابٍ للحافظ المِزِّي حول هذه «الأربعين» فقال ما نصَّه:

<sup>(</sup>١) أي: على ابن ودعان.

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء » (١٦٦/١٩).

<sup>(</sup>٣) « سير أعلام النبلاء » (١٦٧/١٩) و« الميزان » (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) كما في المصدرين السابقين و « لسان الميزان » (٣٠٦/٥).

 <sup>(</sup>٥) سقطت من «السير» واستدركتها من المصدرين الآخرين، وعلّق الذهبي في
 «الميزان» على هذا بقوله: «قلت: لا، بل المُتَيعَّن»!

« وسُئِل المِزّي عن « الأربعين الودعانية » فأجاب بما ملخّصه: لا يصحُّ منها على هذا النَّسَق شيءٌ، وإنَّما يصحُّ منها ألفاظُّ يسيرة بأسانيد معروفة يُحتاج في تَتَبُّعِها إلى فراغ(١)، وهي مع ذلك مسروقةً، سرقها ابن ودعان من زيدبن رفاعة، ويُقال: زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي، وهو الذي وضع « رسائل إخوان الصفاء » (٣) فيما يُقال، [ وكان من أجهل خَلْق الله بالحديثِ، وأقلُّهم حياءً، وأجرئهم على الكذب، وقد وضع عامَّتها على أسانيدَ صحاح مشهورة بين أهل الحديث، يعرفها الخاصُّ منهم والعامُّ، فكان ذلك أبلغَ في هَتْك سَتْره وبَيَان عُوَارِهِ ] (٣)، وسرقها منه ابن ودعان، فركب بها أسانيدً، فتارة يروي عن رجل عن شيخ عن ابن رفاعة، وتارة يُدخل اثنين، وعامتُهم مجهولون، ومنهم من يُشَكُّ في وجوده، والحاصلُ أنها فضيحةٌ مُفتعَلَّةٌ، وكذبةً مُؤتَّفَكَةً، وإن كان الكلام [الذي] يقع فيها حسناً،

وليس الأحد أن ينسب كُلَّ مُسْتَحْسَن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنَّ كُلَّ ما قاله الرسولُ عَلِيَّةٍ حَسَن، وليس كُلُّ حَسَن قاله الرسولُ عَلِيَّةٍ حَسَن، وليس كُلُّ حَسَن قاله الرسول، [ فَلْيُتَأَمِّل هذا الموضع، فإنه مزلة أقدام، ومضلة

و[ مواعظَها ] مواعظَ بليغة .

<sup>(</sup>١) وهذا ما سأحاول فعله في تعليقي على الكتاب إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) انظر «مجموع الفتاوى» (۱۳۳/۳۵ ـ ۱۳۵).

<sup>[</sup> وهذه « رسائل اخوان الصفاء » مجموعة رسائل كتبها من اخفى اسمه (ولعلهم اكثر من واحد) وفيها مما زعموا أنه الحكمة الشيء الكثير . . وحاصلها أنها من فعل الباطنية الذين دسوا فيها من الكفر والزندقة الشيء الكثير ، \_ الناشر ] .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ، اللسان ، (٢/٢٥) أيضاً .

أفهام] والله الموفّق » (١).

ولقد حذّر عدد كبير من أهل العلم من هذه «الأربعين»، وبيّنوا حالها غير من نقلنا خبرهم، منهم:

١ - على القاري في « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع »
 (ص ٢٣٣).

 $^{\circ}$  محمد درویش الحوت فیی  $^{\circ}$  اسنی المطالب  $^{\circ}$  (ص  $^{\circ}$  ).

٤ \_ محمد البشير ظافر في « تحذير المسلمين » (ص ٤٦ ).

0 \_ الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٤٢٢) طبع المكتب الاسلامي

٦ - الصَّغَاني في خُطبة «المشارق» (٦) كما في «كشف الظنون» (١/٥/١). وغيرهم كثير (٤).

 <sup>(</sup>١) وقد لخَصَها السيوطي في « ذيل الأحاديث الموضوعة» (ص ٢٠٢)، وما بين معكوفين منه، وبين ما في « الذيل » وما نقلته عن « اللسان » فروقٌ يسيرةٌ!

<sup>(</sup>٢) ونَقَلَ حلاصة كلام المزّي، وتصحّفت فيه نسبتُه إلى « المُزّني »!

<sup>(</sup>٣) إذ قال: «وزيّفها الأقدمون»!

<sup>(1)</sup> ومن الغريب أنّ الحافظ أبا القاسم ابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (ق ٣/ب) قد ذكر زَيْدَ بن رفاعة وابن ودعان ضمن أسماء العلماء الذين جمعوا «الأربعينات» ووصفهم بأنّهم «نشروا الدين، وأظهروا الحقّ المبين، وفيهم لمن بعذهم أسوة، وهم لمن اقتفى آثارهم القدوة «على حدّ قوله رحمه الله!!!

#### فتائية

في كتاب «الفتاوى الحديثيّة» (ص ٣٢) للفقيه ابن حجر الهَيْتَمي (۱) ، ما نصُّه ؛

« وسُئل عن خطيب يرقى المِنْبَرَ في كُلِّ جُمُعةٍ ، ويروي أحاديثَ كثيرةً ، ولم يُبَيِّن مُخَرِّجيها ، ولا رواتها ، فما الذي يجب عليه ؟

#### فأجاب بقوله:

ما ذكره من الأحاديث في خُطَبه من غير أن يُبيِّن رواتها، أو مَنْ ذَكرَها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في المحديث، أو بنقلها من مؤلفه كذلك، وأمّا الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرّد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خُطَب ليس مؤلفها كذلك، فلا يَحِلُّ ذلك، وَمَنْ فَعَلَهُ عُزِّر عليه التعزيرَ الشديدَ، وهذا حالُ أكثر الخُطَباء، فإنهم

<sup>(</sup>١) يختلط اسمه باسم عالِمَيْن:

الأول: ابن حجر العسقلاني الإمام الحافظ. المتوفى ٨٥٢. الثاني: نور الدين الهَيْشمي الإمام الحافظ. المتوفى ٨٠٧

بمجرّد رؤيتهم خطبةً فيها أحاديثُ حفظوها، وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أنّ لتلك الأحاديث أصلاً أم لا!!

فيجبُ على حُكّام كُلِّ بلدٍ أن يزجروا خُطَباءَها عن ذلك. ويجب على حُكّام بلدِ هذا الخطيب مَنْعُهُ مِنْ ذلك إن ِ ارتكبه». ثم قال:

« فعلى هذا الخطيب أن يُبيِّن مُسْتَنَده في روايتهِ ، فإن كان مستنداً صحيحاً ، فلا اعتراض عليه ، وإلّا ساغ الاعتراض عليه ، مستنداً صحيحاً ، فلا اعتراض عليه ، وإلّا ساغ الاعتراض عليه ، بل وجاز لوليّ الأمرِ \_أيّد الله به الدين ، وقمع بِعَدْلِهِ المعاندين \_ أن يعزلَهُ من وظيفةِ الخطابة ؛ زجراً له عن أن يتجرّأ على هذه المرتبةِ السَّنِيَّةِ بغير حقِّ ».

SHE BOX WILLIAM INC.

### النشخة المعتمدة في التحقيق

نسخة مصورة من مكتبة مديرية الأوقاف العامة بغداد، برقم (٢٩٥٣) موجودة في قسم المخطوطات التابع لمكتبة الجامعة الأردنية (١).

وهي تقع في (٣٨) ورقة، وعليها شرح مُسْهب، لعلّه شرح عبد العزيز بن أحمد البار ْجِيلَغي المتوفى في حدود سنة (٧٥٠ هـ) كما في «كشف الظنون» (٧١٥/١) و«هدية العارفين» (٧١٥/١) و«معجم المؤلفين» (٧١٥/٥) و«تاريخ بروكلمان» (٣) (١٧٨/٦) وفي كُلِّ صفحة خمسة عشر سطراً، وكلُّ سطرٍ يحوي اثنتي عشرة كلمة تقريباً.

وخطُّها نسخيٌّ معتاد جميل.

وقد أغفل ناسخها ذكر اسمه أو تاريخ نسخها ، لكنْ يقعُ في ظنّي أنها من نسخ القرن العاشر ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) جزى الله القائمين عليها خيراً، ووفقهم لنلبية رغبات طلبة العلم!

<sup>(</sup>٢) ورد ذكر فيه أنَّ السَّلَفي شَرَحَهُ، وهو وَهَمَّ واضحٌ لا أدري كيف وقع له!!!

# مَنهَجِي فِئ لنحقِيق(١)

١ ـ قابلتُ نصوصَ الأحاديث الواردة في المخطوطة (٢) على النسخة المطبوعة ضمن «الأربعين أربعين» سنة (١٣٢٩ هـ)
 (ص ٣٢٥ ـ ٣٤٠). وأثبتُ المهمّ من الفوارق.

٢ \_ ضبطتُ النصَّ، ورقَّمتُه، وفصَّلتُه.

٣ \_ قدّمت للكتاب بمقدمات نافعة إن شاء الله.

٤ ـ تتبعت ـ تعليقاً ـ بعض فقرات الأحاديث التي صحت من غير طريق المصنف كما أشار إليه الحافظ المِزي (٣) .

<sup>(</sup>١) ولقد آثرت أن يكون عنوان النسخة «الأربعين الودعانية الموضوعة » لعدة أسباب: ١ ـ أنها \_حقاً\_ موضوعة.

٢ ـ أنَّ الذهبي في « الميزان » ( ٢٥٧/٣ ) سمَّاها بذلك.

٣ - أنّه قد يغتر بعض القُرّاء فيأخذ هذه «الأربعين» ليستشهد بها ويستدل بذكرها، كما حدّثني بعض طلبة العلم أنه رأى شاباً ينقل عمن كتاب الموضوعات» لابن الجوزي، فسأله: ماذا تفعل؟ فقال: لقد طلب منّي أستاذ المدرسة موضوعاً (!) وها أنا أنقل له موضوعاً من « كتاب الموضوعات»!!!

<sup>(</sup>٢) وقد سقط من الناسخ الحديث السادس عشر وشرحه!!

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدّم (ص ١٦).

٥ ـ صنعتُ للكتاب فهرسين يُسَهِّلان على طالبِ العلم المراجعة . وغير ذلك ممّا تراه ـ أخي القارىء ـ في هذا العمل (١) .

<sup>(</sup>١) هما: فهرس الأوائل الاحاديث، وهذا أغنى عنه «فهرس ألفاظ الأحاديث الودعائية » الذي تجده في الصفحة (٥٩)، وأما الثاني فهو فهرس الموضوعات، وتجده في آخر الكتاب.

بنيرا فلوالتحين لكحبير ود مَدَاالنَّسِيخُ الأمامُ لِعَافظُ ابولِمَا مِرْاحِدُ بِنَ مَكِيرٍ مُ احدَالسَلغُ الدَّسِيمُ أَقَالُ فِراسُ عَلَى دِنْصِرِ عَدِينٍ عِلْجُ ابن عيدايا تلذبن احدبن صالح بن المان بن ودعان حاكم الوصل حرا عدباسا وه التصل اب عيد إلحنه بضى إلله عندقال سَيعت مسول الله صلى الله عليه واليق مَنْ حَفِظُ عَلَىٰ مَتِل رِبِعِينَ حِيثًا مَن مَفِظُ عَلَىٰ مِيعِ اللهِ عَلَيْ رُبِومَ القيمة فح فتفاعة وباسناده ايضًا الحجيد الله بنائر في المنادة من استى ربعين حديثًا كُيْبَ ف زمن العُلماء وحيف علية النهدائ القاض إوبصر بعدالته تعاوقه في تشاسانيد مناالاخبار وجنتها حقككت اربعين حديثا وتعبعت السماعات الى ن صغت رجاد المتن يرز اقع تعالى صولي الانتفاع بهاوالتاذب بآداب معه مقالى بيتصل فيكا والله الموقع العبئ وحسير كالمه ويعم الوكيل كربت الإقلى

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة.

نَ مُلُكَةِ اوعَلَا إِسَامُ واعطُلِ الأَمَةُ الْعِنْ الْحَالَةُ الْعِنْ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةِ الْحَ مِيْ الْمِسَا وَاحْلُ عَلَيْ لِمِنْ الْمَالِمِ مِعْ لَيْلِيتُ الْحَقِيّ الْحَلَى الْطَالِمِينَ الْحَقِيّ الْحَلَى الْمُوالِمُ الْحَلَى الْمُلْولِ الْحَلَى الْحَلِيلِي الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلِيلِيلِ الْحَلَى الْحَلِيمُ الْحَلَى الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ

صورة الصفحة الاخيرة من المخطوطة

# بسب الدارحمن الرسيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين. وصلّى الله علَى سيّدِنا محمدٍ سيّد المرسلين. وعَلَى آله وصحبهِ أجمعين.

أابعد: فهذه أربعون حديثًا في الخُطَب النبوية. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السَّلفي الأَصْفَهاني: قَرَأْتُ عَلَى أبي نَصْر محمد بن عَليّ بن عُبيْد الله بن أحمد بن صالح بن سُليمان بن وَدْعان حاكم المَوْصل رحمه الله بإسناده (١) المتصل إلى أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله عنه أنه يقول: « مَنْ حَفِظَ على أمتي أربعين حديثًا من سُنتي أدخلتُه يوم القيامة في شفاعتي ».

وبإسنادهِ (٢) أيضًا إلى عبدالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عليهما أمّتي قال رسولُ الله عليهما أمّتي أمّتي أمّتي أمّتي أمّتي حديثًا كُتب في زُمْرَةِ العُلَماء وحُشر في جملة الشّهداء ».

 <sup>(</sup>١) ورواه من طريقهِ البكريُّ في «الأربعين حديثاً» (ص ٤٠)، وهو موضوعٌ،
 وانظر «العلل المتناهية» (١١٣/١ ـ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريقه البكريُّ في ٥ أربعينه ١ وهو كسابقه موضوع!!

قال القاضي أبو نصرٍ رحمه الله تعالى: وقد خرّجتُ أسانيدَ السَّمَاعاتِ إلى أنْ صَحّت (١)، رجاءَ المشوبةِ من اللهِ تعالى لحصولِ الانتفاعِ والتأدُّبِ بِآدابِ الله تعالى وآدابِ نبيّه صلى الله عليه وسلم.

واللهُ المُوَفِّقُ والمُعينُ، وحَسْبي اللهُ ونعمَ الوكيلُ.

<sup>(</sup>١) بل لم تصح ألبتة!

# الجكيث الأفك

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: خَطَبَنا رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَى ناقتهِ الجَدْعاء (١) فقال: «يا أيُّها الناسُ كأنَّ المَوت فيها على غيرنا كُتِبَ، وكأنَّ الحقُّ فيها عَلَى غيرنا وَجَـب. وكـأنَّ الذيـن نُشَيِّعُ من الأَمواتَ سفْرٌ عمّا قليلٌ إلينا راجعون. نُبَوِّئُهم (٢) أجداثَهم ونأكُلُ تُراثَهم كأنّا مُخَلّدون بعدَهم، قد نَسينا كُلُّ واعظةِ وأمِنَّا كلُّ جائحة، طوبي لمن شَغَلَهُ عيبُه عن عيوب النَّاس ، طوبي لمن أَنْفَقَ مالًا اكْتَسَبَهُ من غير معصيةٍ وجالَس أهلَ الفقهِ والحِكْمَة وخالَطَ أهلَ الذُّلِّ والمسكنَّةِ، طوبي لمن ذلَّت نفسُه وحَسُنَتْ خليقتُه وطابت سريرتُه وعَزَلَ عن الناس شَرَّهُ، طوبسي لمن أنفق الفَضْلَ من مالهِ، وأمْسَكَ الفَضْلَ من قوله، ووسعَتْهُ السنّة ، ولم تستهوه البدعة » (٣).

<sup>(</sup>١) هي المقطوع طرف أذنها.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في «الميزان» (١/٨٥٨) إلى: بيوتهم.

 <sup>(</sup>٣) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٦١٤) والذهبي في « الميازان» (٦٥٨/١)
 وقال: هذا وُضِعَ على المنْقَري، وما لحقه الأنباري. وانظر « المجروحين »
 (٩٦/١٠) و« الموضوعات» (١٧٨/٣) و«مجمع الزوائد» (٢٢٩/١٠)=

#### المعتنف الشاين

عن قَيْس بن عاصم المِنْقَري رضي الله عنه قال: قدِمْتُ على رسول الله عَلَيْ في وَفْد بني تَميم (١) فقال لي: «اغْتَسِلْ بماء وسِدْرٍ»، ففعلتُ، ثم عدتُ إليهِ فقلتُ: يا رسولَ الله عِظْنا عِظَةً ننتفعُ بها، فقال: «يا قيسُ إنَّ مع العزِّ ذُلاً، وإنّ مع الحياة مَوتاً، وإنّ مع الدنيا آخرةً، وإنَّ لِكُلِّ شيء حَسيبًا، وعَلَى كل شيء وقيبًا؛ وإنَّ لِكُلِّ حسنة ثواباً، وإنَّ لِكُلِّ سيئة عقاباً، ولِكُلِّ أَجَلٍ وتُدْفَنُ معك وهو حيَّ، كتاباً، وإنَّ لا بُد لك يا قيسُ مِنْ قرين يُدْفَنُ معك وهو حيَّ، وتُدْفَنُ معه وأنْتَ ميّتٌ، فإنْ كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، ثمَّ لا يُحْشَر إلّا معك، ولا تُبْعث إلّا معه، ولا تُستوحش إلّا عنه، فلا تجعله إلَّا صالحاً فإنّه إنْ كان صالحاً لم تستوحش إلا منه، ألا وهو فعلك».

#### للاكنيث القالث

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خَطَبنا رسولُ الله عَيْكَةُ يومَ جُمْعَةٍ فقال: ﴿ أَيُّهَا الناسُ، توبوا قبل أَنْ تموتـوا، وبـادِروا

و«الدر الملتقط» (٢٤) و«تخريج الإحياء» (٨٠/١) و«شرح الإحياء»
 ( ٤٣٨/١) و«صبح الأعشى» (٢١٣/١).

 <sup>(</sup>١) قصة وفد بني تميم ثابتة في «صحيح البخاري» (٣١٩٠) وليس فيها ذكر لهذا أبداً، وانظر «فتح الباري» (٢٨٦/٦).

بالأعمال (۱) الصالحة قبل أن تُشْغَلوا، وَصِلُوا الذي بينَكم وبينَ ربِّكم بكثرة في بينَكم وبينَ ربِّكم بكثرة في الصدقة تُرْزَقوا، وأكثروا الصدقة تُرْزَقوا، وأَمْروا بالمعروفِ تُحَصَّنوا، وآنْهَوْا عن المُنْكَر تُنْصَروا.

أَيُّهَا الناسُ إِنَّ أَكْيَسَكُم أَكْثَرُكُم ذِكْراً للموتِ، وَأَحْزَمَكُم أَحْسَنُكُم استعداداً له (٢)، ألا وإنَّ مِنْ علاماتِ العَقْل التجافي عن دار الخُلودِ، والتزود لسُكنى القُبور، والإنابة إلى دار الخُلودِ، والتزود لسُكنى القُبور، والتأهّبَ ليوم النُّشور.

#### الخاكنيث إلزاج

عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله عنهما قال: سمعت رسولَ الله عَيْقِيلِيَّةٍ يقول في خُطبة: «أَيُّها الناسُ إِنَّ لكم معالمَ فانْتَهوا إلى نهايتِكم، إِنَّ فانْتَهوا إلى نهايتِكم، إِنَّ

<sup>(</sup>١) صحّ قوله: «بادروا بالأعمال» من حديث أبي هريرة عند مسلم في «صحيحه» (رقم: ١١٨)

<sup>(</sup>٢) روى البهقي في «الزهد الكبير» (رقم: 20٣) عن ابن عمر أن رجلاً قال للنبي على الله المؤمنين أفضل ؟ قال: «أحسنهم خلقاً» قال: فأي المؤمنين أفضل ؟ قال: «أحسنهم له استعد دأً».

وقى سنده ضعف.

ولهُ شاهد عند ابن ماجه (١٤٢٣/٢) عن ابن عمر بسند ضعيف أيضاً.

ورواه الطبراني في «الصغير» (٢٠٩) مختصراً، وفي سنده معلى الكندي. أورده البخاري في «تاريخه» (٣٩٤/١/٤) وابن أبي حاتم في «الحرح» (٣٣٠/١/٤) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه ثقتان.

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (٣٤/٣): رواه ابن أبي الدنيا في «الموت» بإسناد جيد.

قلت: فالحديث حسنٌ على أقلّ أحواله.

المؤمن بين مخافتين : بين أجَل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ، فليأخُذ فيه ، وبين أجَل قد بقي لا يَدْري ما الله قاض فيه ، فليأخُذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دُنياه لآخرت ، ومن الشبيبة قبل الهَرَم ، ومن الحياة قبل المَوْتِ (١) ، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْتَب ، وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار ».

#### الخالف ألج المجتمعة

عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: خَطَبنَا رسولُ الله عنه أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: خَطبته العَيْش إلا عيش العَيْش الله له الله الله الله العيد العَيْش الله العالم ناطق أو مستمع واع ، أيّها الناس إنّكم في زمن هُدْنَةٍ ، وإنّ السيرَ بكم سريعٌ ، وقد رأيتم الليلَ والنهارَ كيف يُبْلِيَانِ كُلّ جديدٍ ، ويُقرِّبان كُلَّ بعيدٍ ، ويَأْتيان بكل موعودٍ ».

فقال له المِقْدادُ: يا رسولَ اللهِ ما الهدنة ؟ قالَ: «دارُ بلاءِ وانقطاعٍ ، فإذا التبسَتْ عليكُم الأمورُ كقِطَعِ الليلِ المظلم (۱) فعليكُم بالقُرآنِ فإنّه شافع مشفّعٌ ، وشاهد مصدَّقٌ مَنْ جَعَلَه أمامه قادَه إلى الجنّة ، ومَنْ جَعَلَه خَلْفَه ساقه إلى النار (۱) وهو أوضحُ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الحديث الآتي برقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) صحّ عن أبي هريرة مرفوعاً: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم»، وهو قطعة من الحديث المتقدم ذكره في تعليق رقم (١) على الحديث الثالث.

 <sup>(</sup>٣) روى هذه القطعة ابن حبان (١٣٤) والبزار (١٣٣ ـ زوائده) عن جابر،
ورجاله ثقات إلّا أنّ أهل العلم تكلّموا في سماع طلحة بن نافع من جابر!
وفي الباب عن ابن مسعود رواه ابن عدي (٩٨٨/٣) وأبو نعيم (١٠٨/٤)
والطبراني في «الكبير» (١٠٤٥٠) وفي سنده الربيع بن بدر وهو متروك. وله =

دليل إلى خير سبيل ، مَنْ قال به صَدَقَ ، ومن عَمِلَ به أُجِرَ ، ومَـنْ حَمِلَ به أُجِرَ ، ومَـنْ حَكَمَ به عَدَلَ » (١) .

#### لُنْكِينَ فِي الْسَيَاذِ مِنْ الْسَيَاذِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

#### للجائيث التيابع

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عَيْسَالُهُ يقول في خُطبته: ﴿ أَيُّهَا الناسُ إِنَّ العبدَ لا يُكتب في المُسلمين حتى يَسْلَمَ الناسُ من يدهِ ولسانِه (٣)، ولا ينالُ درجةَ المؤمنين

 <sup>=</sup> شاهد قاصر أخرجه مسلم (٨٠٤) عن أبي أمامة. وجزم العلامة الألبائي في
 « صحيح الجامع » (٤٤٤٣) بصحته!

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في «الجامع الكبير» (٤٠٢٧ كنز) من رواية العسكري عن علي.

<sup>(</sup>٢) أخرَج أبو داود (٣٨٠) قوله: « من أحـب لله...» إلخ، عن أبي أمامة وسنده حسن.

وله شاهد عند أحمد (٣/ ٤٤٠) والترمذي ( ٨٥/٢ ) وسنده حسن أيضاً .

<sup>(</sup>٣) روى ابن عَمْرو قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وسأله: أي الإسلام أفضل؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك».
رواه البخاري (١٠) ومسلم (٤٠).

حتى يأمنَ جارُه بوائقَه (١) ، أو قال: جارُه بوادِرَه، ولا يُعَـدُّ مـن المُتَقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ به حَذَراً ممّا به بأسّ (١) .

أَيُّهَا الناسُ إِنَّه من خافَ البَيَاتَ أَدْلَجَ، ومن أَدلج في المسيرِ وَصلَ (")، وإنما تَعْرِفُونَ عواقِبَ أعمالِكم وقد طُوِيَتُ صحائفُ آجالِكم، أَيُّها الناسُ إِنَّ نيَّةَ المُؤمنِ خيرٌ من عملهِ، ونيَّة الفَاسقِ شرِّ من عملهِ » (1).

#### الْجُلَائِدِ فَ الْقِامِنُ عَلَيْهِ الْمُعَامِنُ عَلَيْهِ الْمِثْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ عَ

عن ابنَ عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: « مَنِ انقَطَعَ إلى الله كفاه الله كُلَّ مَؤُونةٍ فيها، وَمَن انقطع إلى الدنيا وَكَله اللهُ إليها (٥)، ومَنْ حاول أمراً بمعصيةِ اللهِ كان أَبْعَدَ

<sup>(</sup>١) عن أبي شُرَيح مرفوعاً قال: ﴿ وَاللَّهِ لا يَؤْمَنُ . وَاللَّهِ لا يَؤْمَنُ . وَاللَّهِ لا يَؤْمَنُ ﴾ قال: ﴿ الذِّي لا يأمن جاره بوائقه ﴾ .

أخرحه البخاري (٢٠/١٠)، وأخرجه مسلم (٦٨/١) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) روى هذه القطعة النومذي (٢٥٦٨) وابن ماجه (٤١١٥) والحاكم (٣١٩/٤) والطبراني في «الكبير» (١٧/٤٤٦) وغيرهم عن عطية السعدي، وفي سنده عبدالله بن يزيد الدمشقى، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) روى هذه القطعة القضاعيُّ (٤٠٦) والترمذي (٢٥٦٧) والحاكم (٣٠٧/٤)
 وفي سنده ضعف، وله شاهد عند أبي نُعيم (٣٧٧/٨) من حديث أبي يُحَسَّنُه.

 <sup>(</sup>٤) من قوله: «نية المؤمن...» إلخ، رواه أبو نعيم (٣/٢٥) والخطيب
 (٢٣٧/٩) وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٥) رواء الطبراني في «الصغير» (١١٥/١) والخطيب (١٩٦/٧) والسَّلمي في
 «الأربعين الصوفية» (٦ – ٧) عن عمران.

وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السَّلَميَّة» (ق ١٠): إبراهيم [بن الأشعث] ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يُغرب ويخطى، ويخالف، وباقي رجاله ثقات، إلاّ أن الحسن مختلف في سماعه من عمران.

له مِمّا رَجَا، وأقرب مِمّا اتقى، وَمَنْ طَلَب محامِد الناس بمعاصي الله عاد حامدُه منهم ذامّاً له (۱)، وَمَنْ أرضى النّاسَ بسخطِ اللهِ وَكَلّه اللهُ إليهم، ومن أرْضى الله بستخطِ الناس كَفَاه اللهُ شرّهم (۲)، ومن أحْسَن فيما بينَه وبينَ اللهِ كفاه اللهُ مَا بينَه وبينَ اللهُ علانيتُه، ومَنْ عَمِلَ للهَ خرته كفاه اللهُ أمر دنياه » (۲).

#### المالية المالية

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: «أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُم مَيَّتُونَ، وإلى اللهِ صائرون، فَرَحِمَ اللهُ عَبْداً تَكُلَّم فَغَنِمَ، أو سَكَتَ فَسَلِمَ (٤)، إنَّ اللَّسان، أملكُ شيءٍ للإنسان، أكلَّم فَغَنِمَ، أو سَكَتَ فَسَلِمَ (٤)، إنَّ اللَّسان، أملكُ شيءٍ للإنسان، ألا وإنّ كلام العبدِ كُلَّه عليهِ لا له، إلّا ذِكْرَ الله تعالى، أو أمراً

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في أالزهد» (٨٨٣) والقضاعي (٤٩٨) وابن عدي (٢٠٧٦/٦) عن عائشة، وفي سنده قطبة بن العلاء وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه القضاعي (٤٩٩) والبيهقي في «الزهد» (رقم: ٨٨٧) بسند حسن عن عائشة.

 <sup>(</sup>٣) أخرج من قوله: «من أحسن فيما ...» النح هناد في «الزهد» (٥٢٨) ووكيع فيه (٥٢٥) عن «عون بن عبدالله» قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم لبعض بهذه الكلمات، وسنده ضعيف، لضعف زيد لعمتى.

<sup>(</sup>٤) قوله: «رحم الله عبداً تكلّم فغنم، أو سكت فسلم» رواه هناد في «الزهد» (١١٠٢) والقضاعي (٥٨١) عن الحسن مرسلاً.

ورواه القصاعي (٥٨٢) ووكيع في «أخبار القضاة» (٤٧/٣) وابن ابي الدنيا في «الصمت» والبيهقي في «الشعب» بسند ضعيف كما في «تخريج الإحياء» (٩٥/٣).

ورواه ابن المبارث في «الزهد» (١٢٨) عن خالد بن أبي عمران معضلاً. فالحديث بهذه الشواهد حسن إن شاء الله.

بمعروفٍ، أو نَهْياً عن مُنْكَر (١) أو إصلاحاً بين المؤمنينَ ».

فقال له معاذُ بن جبل: يا رسولَ الله أنؤاخَذُ بما نتكلم به؟ قال: «وهل يَكُبُّ الناس على مناخرِهم في النارِ إلّا حصائدُ السنتهم (٢)، فَمَنْ أرادَ السلامةَ فَلْيَحْفَظْ ما جرى به لسانه، وليحرُس ما انطوت عليه جَنَانُه، وَلْيُحْسِنْ عَمَلَهُ، وَلْيُقَصِّر أمله».

ثم لم تمض أيامٌ حتى نَزَلَتْ هذه الآيةُ ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٣).

#### الْخِلَيْنِيثُ الْعَقَالِيَ

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنها يبلغُ الخير، عليها يبلغُ الخير، وبها ينجو من الشرّ(أ)، إنه إذا قال العبدُ: لعنَ اللهُ الدنيا، قالت الدنيا: لعنَ اللهُ مَنْ أعصانا لربّهِ ».

<sup>(</sup>١) قوله: «إن كلام العبد..» إلى هنا، رواه الترمذي (٢٥٢٥) وابن ماجه (٢٩٧٤) والحاكم (٣٩٧٤) وفي إسناده محمد بن يزيد بن خُنيس وهو ليّن الحديث.

<sup>(</sup>٢) القطعة التي فيها ذكر معاذ لها عدة طرق تُقويها، وإن كانت مفرداتها ضعيفة، انظر تخريجها في كتاب «الزهد» (٣٠) و(٢٨٦) لوكيع بتحقيق الأخ الفريوائي، و«الصحيحة» (١١٢٢) للعلامة الألباني، ولولا خشية الإطالة لخرجته مفصلاً

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه من أوله إلى هنا، الديلمي وابن النجار كما في «الجامع الكبير» (٣٤٣ ـ كنز).

# الجرنث الجاذي عشكرا

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم وَرَضِيتم به فَأْجِرْتم، وإنْ ذكرتموه في غِنى بغضه وسَّعَهُ عليكم ورَضِيتم به فَأْجِرْتم، وإنْ ذكرتموه في غِنى بغضه إليكم فَجُدْتُم به فَأُثْبِتُم ؟ (١)، إنَّ المنايا قاطعاتُ الآمال ، والليالي مُدنياتُ الآجال ، وإن المرة بين يومين : يوم قد مضى أَحْصِيَ فيه عملُه فَخُتِمَ عليه، ويوم قد بَقِيَ لا يَدْري لَعَلَه لا يَصِلُ إليه، وإنَّ العبد عند خُروج نفسِه، وحُلول رَمْسه، يُرَى جزاء ما وأسْلَفَ، وقلَة غُناءِ ما خلف، ولعله من باطل جَمَعَهُ، أو مِنْ حَقَّ مَنَعَهُ ».

### الجالنيث الجالاعشي

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: « أَيّها الناسُ إِن الرِّزْقَ مقسومٌ لن يَعْدُو َ امرؤٌ ما كَتَبَ له فأَجْمِلوا في الطّلَب (٢) ، وإنّ العُمُرَ محدودٌ لن يَتَجَاوَزَ أحدٌ ما قُدِّرَ له ، فبادِروا قبل نَفَادِ الأجل ، والأعمالُ مُحْصَاةٌ لن يُهْمَلَ منها صغيرةٌ ولا كبيرةٌ فأكثروا من صالح العَمَل ، أيّها الناس إنّ في القناعة

<sup>(</sup>١) روى ابن حبان (٢٥٦٢) ولقضاعي (٦٦٨) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلاّ وستعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلاّ ضيّقه عليه » وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه الحاكم (٤/٢) والقضاعي (١١٥١) عن ابن مسعود، والطبراني في «الكبير» (٧٦٩٤) وأبو نعبم (٢٦/١٠) عن أبي أمامة. والبزار (١٢٥٣) عن أروائده) عن حذيفة وابس حبان (١٠٨٤) والحاكم (٤/٢) والبغوي (٤١٠٠) عن المطلب، فهده طرق تُحَسِّن الحديثَ إن شاء الله.

لَسَعَةً، وإنَّ في الاقتصاد لَبُلْغَةً، وإنَّ في الزُّهْدِ لراحةً، ولِكُلِّ عمل جزاءٌ، وكُلُّ آتٍ قريبٌ».

# وللمذيث القالث عبيري

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول في بعض خطبه ومواعظه : « أيّها الناس أمّا رأيتُم المَأْخُوذِينَ يقولُ في بعض خطبه ومواعظه : « أيّها الناس أمّا رأيتُم المَأْخُوذِينَ على الغرّةِ ، والمُزْعجين بعد الطمأنينة الّذين أقامُوا على الشّبهات ، وجَنحوا إلى الشّهوات ، حتى أتَتْهم رُسُلُ رَبّهم فلا ما كانوا أمّلُوا أَذْرَكوا ، ولا إلى ما فاتهم رجَعوا ، قدمُوا عَلَى ما عَمِلوا وتَدموا أَذْرَكوا ، ولا إلى ما فاتهم رجَعوا ، قدمُوا عَلَى ما عَمِلوا وتَدموا على ما خَلُفوا ، فلم يُغْنِ النّدَمُ ، وقد جَفَّ القلّمُ ، فرَحِمَ اللهُ امرأً قدّم خيراً (١) ، وأَنْفَقَ قَصْداً ، وقال صِدْقاً ، ومَلَكَ دَوَاعِيَ شَهَواتِه فلم تَمْلِكُه ، وعَصى إمرة نفسه فلم تَهْلِكه .

# المجانث الزيع عَشَرَكُ

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَيْنِينَةِ: « أَيّها الناسُ لا تُعْطُوا الحكمة غيرَ أهلِها فَتَظْلِموها، ولا تَمْنَعوها أهلَها فَتَظْلِموهم، ولا تُعاقبوا ظالمًا فَيَبْطُلَ فضلُكم، ولا تُراؤوا الناسَ فَتَظْلِموهم، ولا تُعاقبوا ظالمًا فَيَبْطُلَ فضلُكم، ولا تُراؤوا الناسَ إنّ فَيَحْبَطَ عملُكم، ولا تَمْنَعوا الموجود فَيقِلَّ خيرُكُم، أَيّها الناسُ إنّ فَيَحْبَطَ عملُكم، ولا تَمْنَعوا الموجود فَيقِلَّ خيرُكم، أيّها الناسُ إنّ الأشياء ثلاثة: أمْرٌ اسْتَبانَ رشدُه فاتّبعوه، وأمر اسْتَبانَ غِيّه

<sup>(</sup>۱) روى ابن النجّار عن عائشة مرفوعاً: «رحم الله امـر أ اكتسب طيباً، وأنفق قصداً، وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته «كما في «الجامع الكبير » (۹۲۰۷ - كنز).

فَاجْتَنِبُوه، وأُمرٌ اخْتَلَفَ عليكم فردّوه إلى اللهِ تعالى. أَيُّها الناسُ أَلَا أُنَبِّئُكُم بأمرَيْنِ خفيفٌ مُؤْنَتُهما، عظيمٌ أَجرُهُما، لم يُلْقَ اللهُ بمثلِهما: الصَّمتِ، وحُسْنِ الخُلُق (١).

#### الخالِيْتُ الْجَافِينَ عَشَرَا اللَّهُ الْجَافِينَ (١)

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: خَطَبَ رسول الله عَلَيْ خُطبة ذَرَفَتْ منها العيونُ، وَوَجِلَتْ منها القلوبُ (٦)، فكان مِمَا ضَبَطْتُ منها: «أَيّها النّاسُ إنّ أَفْضَلَ الناسِ عبد تُواضَعَ عن رفْعَة، وزَهَدَ عن غُنْيَة، وأَنْصَفَ عن قُوّة، وَحَلِمَ عَن قُدرة، وإنَّ أَفْضَلَ الناسِ عبد أَخَذَ من الدنيا الكَفَاف، وصاحَبَ فيها العَفَاف، وتَزَوَّدَ للرحيل، وتأهّبَ للمسيرِ، أَلا وإنَّ أَعْقَلَ النّاسِ عبد عَرَف ربَّه فأطاعَه، وعَرَف عدوه فَعَصاه، وعَرَف دار إقامته فأصْلَحَها، وعلم سُرْعَة رخلتهِ فتزود لها، ألا وإنَّ خَيْرَ الزادِ ما ضَحِبَه التَقُوى (٤)، وخَيْرَ العَمَلِ ما تَقدَّمَتُهُ النّيَة، وأعلَى الناسِ صَحِبَه النّقُوى (٤)، وخَيْرَ العَمَلِ ما تَقدَّمَتُهُ النّيَة، وأعلَى الناسِ منذلة عنذ اللهِ أخوفُهم منه «.

<sup>(</sup>١) قوله: «أَلَا أُنْبِئُكُم..» الخ رواه أبو الشيح ابن حَبّان في الكتاب الثواب البياد واه عن أبي ذر كما في «الترغيب» (٣٥٨/٣). ولكن له شواهد تقويه انظرها في الصحيحة » (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) ساقط من المخطوطة.

 <sup>(</sup>٣) هذا الوصف لخطبته علي ثابت من حديث العرباض بن سارية عنـد أحمـد
 (١٢٦/٤) وأبي داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٣،٤٢)
 والدارمي (٤٤/١) وغيرهم بسنده صحيح

 <sup>(</sup>٤) روى أبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عباس: «خير الزاد التقوى» كما في
 «ضعيف الجامع الصغير» (٢٨٨٩) وقال الشيخ الالباني: ضعيف جداً.

#### لُلْحِكِن فِي الْمِينَا لِالْرَكَانِ لَكُنَا لِللَّهِ الْمُعَلِّينَ لَا لَكُولُو الْمُعَتَدِدُ لَا لَكُ

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنّما يُؤتى الناسُ يومَ القيامةِ من إحدى ثلاثٍ: إمّا من شُبهةٍ في الدين ارْتَكبوها، أو شَهْوةِ لَذَةٍ آثرُوها، أو غَضَبةٍ لِحَميّةٍ عَمِلُوها، فإذا لاحَتْ لكم شُبهةٌ فاجْلُوها باليقين، وإذا عَرَضَتْ لكم شهوةٌ فاقْمَعوها بالزهد، وإذا عَنَتْ لكم غَضَبةٌ فادْرَوُوها بالعَفْو، إنه يُنادي منادٍ يومَ القيامة ألّا مَنْ كانَ له أَجْرٌ على اللهِ فليقُمْ فيقومُ العافُونَ عن الناس، ألَمْ تَرَ إلى قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ ﴾ (٢) الآية.

#### لللكيفة المتياج عشين

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله تعالى: يا ابن آدم تُؤتى كلَّ يوم برزقك وأنت تحزن، ويَنْقُصُ كُلَّ يوم من عُمُرك وأنت تفرح، أنت فيما يكفيك، وتطلُبُ ما يُطْغيكَ، لا بقليل تقنع، ولا بكثير تشبع، إنّك إذا أصْبَحْتَ آمناً في سِرْبك، معافى في بَدنك، وعندك قوتُ يومِك، فكأنما حِيزَتْ لَكَ الدُّنيا بحذافيرها (٣).

<sup>(</sup>١) هو الحديث الخامس عشر في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، آية: ٤٠، [وتمامها ﴿إنه لا يُحِبُّ الظالمين﴾]، وانظر «٢) سورة الكبير « (٧٠٢٥ ـ كنز).

<sup>(</sup>٣) الفقرة الأخيرة منه: «إنك إذا أصبحت...» النح، وردت من حديث عُبيدالله بن محصن، رواها الترمذي (٣٤٧) والبخاري في «الأدب المفرد»=

#### الجالين القام عشر

عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال: بينًا رسولُ الله صَلِيلَةِ ذاتَ يوم جالس إذْ رأيتُه ضَحِكَ حتّى بَدَتْ ثناياهُ فَقِيل له: ممّ تضحكُ يا رسول الله؟ قالَ: ﴿ رجلانَ مِن أُمَّتِي جَنَّيا بِين يَدَيْ رَبِّي عز وجل ، فقال أحدُهما: يا ربّ خُذْ لي مَظْلَمتي من أخي ، فقال الله تعالى: أَعْطِ أَخَاكَ مَظْلَمَتَهُ، فقال: يا ربِّ ما بقى من حَسَناتي شيِّ ، فقال: يا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ من أوزاري »، وَفَاضَتْ عَيْنا رسول الله عَلَيْتُهِ، ثم قال: «وإنَّ ذلك اليومَ ليومٌ عظيم يوم يحتاجُ فيه الناسُ إلى أنْ تُحْمَلَ عنهم أوزارُهم، ثـم قـال: قـال اللهُ تعـالـي للطالب بحقّه: ارْفَعْ رأسَك فانْظُرْ إلى الجنّان، فَرَفَعَ رأسَه فرأى ما أَعْجَبَهُ من الخير والنعمةِ ، فقال: لمن هذا يا رب؟ قال: لمن أعطاني ثَمَنَهُ، قال: ومَنْ يملك ذلك يا ربّ؟ قال: أنت، قال: بماذا ؟ قال: بعفوك عن أخيك، قال: يا ربِّ فإني قد عفوت عنه، قال: خُذْ بيدِ أخيكَ فادْخُلا الجنة (١)، ثم قال وَقَرأ رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : ﴿ فَأَتَّقُوا الله وَأُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٢).

<sup>= (</sup>٣٠٠) وابن ماجه (٤١٤١) وسندها ضعيف. ورواه بن حبان (٣٥٠٣) بسند ضعيف جداً.

ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر بسند ضعيف. كما في «المجمع» (٢٨٩/١٠) فهو شاهد لحديث ابن محصن فيقوّيه.

<sup>(</sup>١) أورد نحوه المنذري في «الترغيب» (٣٠٩/٣) وقال: رواه الحاكم والبيهقـي في «البعث» كلاهما عن عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عنه، وقال الحاكم، صحيح لاسناد.

قلتُ: كذا قالَ، وعباد هذا ضعيفٌ كما في « الميزان/ (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية: ١.

#### المانية التابع عشرك

عن أنسَ بن مالك رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله عَلَيْهِ: مَنْ أُولياءُ اللهِ الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال: الدّين نظروا إلى باطن الدنيا حين نَظرَ الناسُ إلى ظاهرها، واهتموا بأجل الدّنيا حين اهتم الناسُ بعاجِلها، وأماتُوا منها ما خَشُوا أن يُميتهم، وتَركوا منها ما علموا أنْ سَيَتْرُكُهم، فما عَرضَ لهم من نائلها عارض إلّا رَفضوه، ولا خَدَعَهم من رفْعتِها خادعٌ إلّا وضعوه، خلقتِ الدّنيا عندهم فما يُجَدّدونها، وخَربَت بيوتُهم فما يُعمّرونها، وماتت مَحَبّتُها في صُدورهم فَمَا يُحْيونها، بيوتُهم بل يَهْدِمُونها فَيَبْنون بها آخرتَهم، ويَبيعونَها فَيَشْترون بها ما يَبْقى بل يَهْدِمُونها فَيَبْنون بها آخرتَهم، ويَبيعونَها فَيَشْترون بها ما يَبْقى الهم، ونَظَروا إلى اهلها صَرْعى قَدْ شَلَتْ بِهِمُ المَثُلاتُ، فَمَا يَروْنَ أَماناً دونَ ما يَرْجونَ، ولا خَوفاً دون ما يَحْذَرون».

#### لنخالف العشران

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَنها يقول: «أَيُّها الناس إنَّما أنتُم خَلَفُ ماضينَ وبقيَّةُ مُتَقَدِّمين، كانوا أكثرَ منكم بَسْطَةً، وأعْظَمَ سَطْوةً، أزْعَجوا عنها أسْكَنَ ما كانوا إليها، وغَدَرَتْ بهم أوْثَقَ ما كانوا بها، فلم تُغْن عنهم قوة عشيرة، ولا قبِلَ منهم بذلُ فديةٍ، فارْحَلوا نفوسَكم بزادٍ مُبلِّغٍ، قبل أن تُؤخذوا على فجأةٍ وقد غَفَلْتُم عن الاستعدادِ، ولا يُغني النَّدَمُ، وقد جَفّ القلمُ ».

#### الجارنيث الجادي والعشرف

عن عبدالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال لي رسولُ الله عنه الله عنهما قال: قال لي رسولُ الله عنهما الله الله عنهما واعْدُدْ نَفْسَكَ الله عنه الموتى (۱) ، فإذا أَصْبَحَتْ نفسُكَ فلا تُحَدّثها بالمساء ، وإذا أَمْسَتْ فلا تُحَدّثها بالمساء ، وإذا أَمْسَتْ فلا تُحَدّثها بالصباح (۲) ، وخُدْ من صِحّت كَ لِسَقَمِكَ ، ومِنْ شَبَابِكَ لِهَرَمِكَ ، ومِنْ فَرَاغِكَ لِشُغْلَك ، ومن حَيَاتِكَ لِوَفَاتِكَ وَمِنْ غِنَاكَ لِهَوَمِكَ ، ومِنْ فَرَاغِكَ لِشُغْلُك ، ومن حَيَاتِكَ لِوَفَاتِكَ وَمِنْ غِنَاكَ لِهَوَمِكَ ، ومِنْ قَرَاغِكَ لِشُغْلُك ، ومن حَيَاتِكَ لِوَفَاتِكَ وَمِنْ غِنَاكَ لِهَوَمِكَ ، ومِنْ قَرَاغِكَ لِشُغْلُك ، ومن حَيَاتِكَ لِوقَاتِكَ وَمِنْ غِنَاكَ لِهَوَمِكَ .

#### الجارنيث الفاق والعشروب

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول في بعض خُطبه أو مواعظه: « أيّها الناسُ لا تُشْغِلَنّكُمْ دُنياكم عن آخريّكم، ولا تُؤثِروا أهواءَكم على طاعة ربّكم، ولا تجعلوا

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٦) وابن حبان في ١ روضة العقلاء» (ص ١٤٨) عن بن
 عمر دون قوله: « واعدد نفسك .».

ورواه أحمد (٤٧٦٤) و(٥٠٠٢) والمترمذي (٣٤٣٥) وابن ماجه (٤/١١٤) عنه مالزيادة.

وللزيادة شواهد عن أبي الدرداء، وعن زيد بن أرقم، وعن معاذ، وانطر تعسق الأخ الفاضل حمدي السلفي على « مسند الشهاب » (رقم/٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤١٦) موقوفاً على ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد مرفوعاً: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك..» إلخ.

رواه ابن المبارك في «الزهد» (٢) وأبو نعيم (١٤٨/٤) والخطيب في «اقتضاء العدم» بتحقيق الشيخ الألباني وطبع المكتب الاسلامي (١٧٠) والقضاعي (٧٢٩) عن عمرو بن ميمون مرسلاً. ورواه الحاكم (٣٠٦/٤) عن ابن عبس، فهو صحيح إن شاء الله.

إيمانَكُم ذَرِيعةً إلى معاصِيكم، وحاسِبوا أَنْفُسكم قبل أَن تُحاسبوا أَنْفُسكم قبل أَن تُحاسبوا أَنْ وَمَهِدوا لها قبلَ أَنْ تُعَذّبوا، وتَزَوّدوا للرحيل قبلَ أَن تُعَذّبوا، وتَزَوّدوا للرحيل قبلَ أَن تُزْعَجوا، فإنما هو موقف عدل ، واقتضاء حق ، وسؤال عن واجب ولقد أبلغ في الإعذار ، من تقدّم في الإنذار » (٢).

#### للخارتيث القالث والغشرف

عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول عند مُنْصَرَفه من أُحُد والناس مُحْدقُون به، وقد اسْتَند إلى طَلْحَة : « أَيِّها الناس أَقْبِلوا على ما كُلِّفْتموه من إصلاح آخِرتِكم، وأَعْرضوا عمّا ضُمِن لكم من أَمْر دُنياكم، ولا تَسْتعملوا جوارح غُدِيت بنعمته في التَعرُض لِسَخَطه بمعصيته، واجْعلوا شُغلَكُمُ الْيَماسَ مَغْفِرتِه وَاصْرفوا هِمَمَكُم إلى التقرب التقرب والميه بن الدّنيا، فاته نصيبه من الآخِرة وصل إليه ولا يُدْرِكُ منها ما يريد، وَمَنْ بَدَأَ نصيبه من الآخِرة وصل إليه نصيبه من الدنيا، وأدرك من الآخِرة ما يريد ».

#### الجارنث الرابع والعقاص

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُم : « إيّاكم وفضولَ المطعَم، فإنّ فضولَ المطعم تَسِمُ القَلْبَ بالقسوةِ، وتُبْطىءُ

 <sup>(</sup>١) روى البيهقي في «الزهد الكبير» (٤٥٩) نحوه عن عمر بسند فيه ضعف،
 وعزاه السيوطي في «الحامع الكبير» (٤٤١٩٠ - كنز) إلى ابن عساكر.

 <sup>(</sup>٢) روى البخاري (٣٠٤/١١) عن أبي هريرة مرفوعاً: (الله إلى امرى)
 أخّر أجله حتى بلغ ستين سنة (.)

بالجوارح عن الطاعة، وتُصِمَّ الهِمَمَ عن سماعِ الموعظة، وإيّاكم وفضولَ النَّظَر فإنّه يَبْذُرُ الهوى في القلب ويُولِّدُ الغَفْلَة، وإيّاكم واستشعارَ الطَّمَع فإنه يُشْرِبُ القلوبَ شِدّةَ الحرص، ويَخْتِمُ عَلَى القلوبِ بطابَعِ حُبِّ الدُّنيا، وهو مفتاحُ كُلِّ سيّئةٍ وسببُ إحباطِ كُلِّ حَسَنةٍ ».

#### الجاليث لغامين كاغيث في

عن عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله عنهما قال: «يا أَيُّها الناس إنَّما هو خيرٌ يُرجى، وشَـرٌ يُتَّقى، وباطلٌ عُرِفَ فاجْتُنِبَ، وحَقِّ تُيُقِّنَ فَطُلِبَ، وآخِرَةٌ أظلَّ إقبالُها فَسُعيَ لها، وَدُنيا أَزِفَ نَفَادُها فَأَعْرِضَ عنها، وكيفَ يعملُ للآخِرة مَنْ لا تَنقطعُ عن الدنيا رغبتُه ؟ ولا تنقضي فيها شهوتُه، للآخِرة مَنْ لا تَنقطعُ عن الدنيا رغبتُه ؟ ولا تنقضي فيها شهوتُه، إنّ العجب لمن صَدّق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء، وعرف أنّ رضا الله في طاعته وهو يسعى في مخالفته ».

#### الجائية التيازين الغيين

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «حَلُوا أنفسَكم بالطاعة، وأَلْبسُوها قِناعَ المخافة، واجْعَلوا آخِرَتَكم لأَنْفُسِكم، وسَعْيَكم لمستقر كم، واعْلَموا أنّكم عن قليل راحلون، والى الله صائرون، فلا يُعني عنكم هنالك إلا عمل صالح قدمموه، أو حُسنُ ثوابٍ أحرزتموه، إنّما تَقْدُمونَ عَلَى ما قَدَّمْتُم، فلا تخدعنكم زخار ف

دنيا دنية، عن مراتب جنات علية، فكأن قد كشف القناع، وارتفع الارتياب، ولاقى كل امرىء مستقره، وعرف مشواه ومقيله».

#### الجانيث التيابع والغشرون

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْتُهُ في خُطبة خَطَبها: «يا أيّها الناس لا تكونُوا مِمَنْ خَدَعَتْهُ العاجلةُ وَغَرَّتُهُ الأَمْنِيةُ واسْتَهُوتْهُ الخِدْعَةُ، فَرَكَنَ إلى دار سريعة الزَّوَال، وشيكة الانتقال، إنّه لم يَبْقَ من دنياكم هذه في جَنْبِ ما مضى إلّا كإناخة راكب، أو صرَّة حالب فعلام تعرّجون؟ وماذا تنتظرون؟ فكأنّ والله ما أصبحتُم فيه لم يكن، وما تَصِيرونَ إليه من الآخِرة لم يَزَلْ، فخُذُوا الأَهْبَةَ لأَزُوفِ النَّقلة، وأعِدّوا الزادَ لِقُرْبِ الرحلةِ، واعْلَموا أنَّ كُلَّ امرىءِ عَلَى ما قدّم قادمٌ، وعَلَى ما خَلْفَ نادمٌ».

#### وللكالم المنافي المنافي المنافية والمنافية

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يقول: «أيّها الناسُ بسيطُ الأمل ، متقدّمٌ حلولَ الأجل ، والمعادُ مِضْمارُ العمل ، فَمُعْتَبِطٌ بما احْتَقَب غانمٌ ، وَمُبْتَئِسٌ بما فاتَه من العَمَل نادمٌ ، أيّها الناسُ إنّ الطّمَعَ فَقْرٌ ، واليأسَ غِنَيّ ، والقناعةَ راحةٌ ، والعُزْلَةَ عِبادَةٌ ، والعَملَ كنزٌ ، والدنيا مَعْدِنْ ، واللهِ ما يسرّني ما مضى من دنياكم هذه ، بأهداب بردي هذا ، ولا ما بقي يسرّني ما مضى من دنياكم هذه ، بأهداب بردي هذا ، ولا ما بقي

منها أشبه بما مضى من الماء بالماء، وكُلِّ إلى نفادٍ وشيكٍ، وَزُوالٍ قَريب، فبادِروا وأنْتُم في مَهل الأَنْفاس، وجِدّة الأَحْلاس، قبل أن تَأْخذوا بالكَظْم، فلا يُغْني عنكُم النَّدَمُ ».

#### للكرنث التابع والعشرون

عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلِيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُنْ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُواللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمْ عَلِيْتُ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ عَلَّهُ عَلَيْتُمْ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمْ ع

أمّا الطّبَقُ الأوّل؛ فلا يرغبون في جمع المال وادّخاره، ولا يَسْعَوْنَ في اقتنائهِ واحتكارِه، وإنّما رضاهُم من الدنيا بما سَدَّ جَوْعَةً وسَتَرَ عَوْرةً، وغِناهُم فيها ما بَلّغ الآخِرَة، فأولئك الّذين لا خوف عليهم ولا هُم يحزنونَ.

وأمّا الطّبَقُ الثاني: فَيُحِبّون جَمْعَ المالِ من أطْيَبِ سبيلهِ وَصَرْفَهُ في أحسن وجوههِ، يَصِلُون به أرحّامَهم، ويَبِرُّون به إخْوانَهم، ويُواسُون به فُقراءَهم، ولَعَضَّ أحدهم على الرَضَف أسهلُ عليهِ من أن يكسِب دِرْهما من غير حِلّهِ، وأن يَضَعَهُ في غير وجههِ، وأن يمنَعه من حَقَّه، وأن يكون خازنا له إلى حين عير وجههِ، وأن يمنَعه من حَقَّه، وأن يكون خازنا له إلى حين موته، فأولئك الذين إن نوقشوا عُذّبوا (۱)، وإنْ عُفي عنهم سلِموا.

وأمّا الطَّبَقُ الثالث: فَيُحِبّون جَمْعَ المال مما حَلّ وحَرُم، وَمَنْعَـهُ مِمّا افْتُرض وَوَجَب، إنْ أنفقوه أنفقوا إسرافاً وبَداراً، وإنْ

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (۱۰۳) ومسلم (۲۸۷٦) عن عائشة مرفوعاً: دمن نوقش الحساب عُذِّب».

أَمْسكوه أَمسكوا بُخْلاً واحتكاراً، أولئك الّذين مَلَكَتِ الدُّنيا أَزِمَّةَ قُلوبِهم، حتى أَوْرَدَتْهُم النارَ بذُنوبِهم».

#### لنلكريني أرالقكرافك

عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ :

﴿ إِنَّ مِنْ ضَعْف اليقين أن تُرْضِيَ الناسَ بسخط الله ، وأنْ تَحْمَدَهم على ما لم يُؤْتِكَ الله ، إنَّ رزق الله لا يجرَّه حِرْصُ حريص ، ولا يردُّهُ كراهِيةُ كنارهِ ، إنَّ الله تبارك اسمُه بحُكمهِ جَعَلَ الرَّوْحَ والفَرَحَ في الرضا واليقين ، وجعل الهمَّ والحزنَ في الشكِ والسَّخَط (١) ، إنّك لن تَدَعَ شيئاً تقرَّباً إلى اللهِ إلا أجزلك الثواب عنه ، فاجْعَلْ هَمَك وسَعْيَك لآخرةٍ لا يَنْفَدُ فيها ثوابُ المرضي عنه ، ولا ينقطعُ فيها عِقابُ المسخوط عليه » .

#### والمنكزيث المجارة وكالتاكرون

عن ابن عُمَرُ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْكَ : «ليسَ شيءٌ يُباعِدُكم مِن النّارِ إلّا وقد ذكرتُه لكم، ولا شيءٌ يُقرّبُكُمْ من الجنّة إلّا وقد دَلَلتُكم عليه، إنَّ رُوْحَ القُدُس نَفَتَ في رُوعي أنّه لن يموتَ عبد حتى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَه، فَأَجْمِلُوا في

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (١٠٥١٤) وأبو نعيم (١٣٠/٧) والقضاعي (٩٤٧) عن ابن مسعود مرفوعاً بنحوه، وفي سنده كذّابان. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٦/٥) مختصراً عن أبي سعيد، وسنده ضعيف جداً.

الطَّلَب، ولا يَحْمِلَنَكم استبطاءُ الرزق على أن تطلبوا شيئاً مِن فَضْل الله بمعصيتهِ، فإنّه لا يُنال ما عند اللهِ إلّا بطاعته (۱)، ألا وإنّ لكُلِّ امرى وزِزْقاً هو يأتيهِ لا محالة، فَمَنْ رَضِيَ به بُورِكَ له فيه فَوَسِعَه، وَمَنْ لم يَرْضَ به لم يُبارَكْ له فيه فلم يَسَعْهُ، إنَّ الرزق ليَظلُبُ الرجل كَما يطلبُه أجلُه» (۱).

#### المخالين القافط لقالاوي

عن مُعاوية رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ في خُطبةِ أحد العيديْن : «أيها الناسُ الدنيا دارُ بلاءٍ ، وَمَنْزِلُ قَلَعه وعناءٍ ، قد نُزِعَتْ عنها نفوسُ السَّعداءِ ، وانْتُزِعَتْ بالكُرْهِ من أيدي الأشقياءِ ، فأسْعدُ الناسِ بها أَرْغَبُهُمْ عنها ، وأشقاهُمْ بها أرغبهُم فيها ، هي الغاشة لِمَن انْتَصَحَها ، والْمُغْوِيةُ لمن أطاعها ، والخاتره لمن انْقادَ لها ، والفائزُ من أَعْرَض عنها ، والهالكُ من قويى فيها ، طوبي لعبد اتقى فيها ربّه ، وناصحَ نَفْسه ، وقَدَّمَ توبتَه ، وأخَرَ شهوتَه ، من قَبْلِ أَنْ تَلْفِظُهُ الدنيا إلى الآخِرةِ ، فيصبحُ في بطن مُوْحِشَةٍ غَبْراء ، مُدْلَهِمَةٍ ظَلماء ، لا يستطيعُ أَن يزيدَ في حسنةٍ ، ولا ينقص من سيئة ، ثم يُنْشَرُ ، فَيُحْشَرُ إمّا إلى يزيدَ في حسنةٍ ، ولا ينقص من سيئة ، ثم يُنْشَرُ ، فَيُحْشَرُ إمّا إلى يزيدَ في حسنةٍ ، ولا ينقص من سيئة ، ثم يُنْشَرُ ، فَيُحْشَرُ إمّا إلى عزيدَ في حسنةٍ ، ولا ينقص من سيئة ، ثم يُنْشَرُ ، فَيُحْشَرُ إمّا إلى عنه وقد من لله يَنْفَدُ عذابُها » .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الحديث الحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) قوله: ١إن الرزق... ، الخ، رواه أبو نعيم (٨٦/٦) وابن حبان (١٠٨٧) وغيره عن أبي الدرداء بسند فيه ضعف، لكنّ له شواهد تقوّيه انظرها في المسلة الاحاديث الصحيحة ، (٩٥٢) المجلد الثاني طبع المكتب الاسلامي.

#### وللكرين القالف كالبالاف

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول الله على المسلمين شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزوّدوا فإن السّفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن وراء كم عقبة كؤودا لا يقطعها إلا المخففون (١)، إن بين يدي الساعة أمورا شدادا، وأهوالا عظاما، وزمانا صعبا يتملك فيه الظلمة، ويتصدّر فيه الفسقة، فَيُضطهد فيه الآمرون بالمعروف ويضام الناهون عن المنكر، فأعدّوا لذلك الإيمان بالله، والْجؤوا إلى صالح العمل وأكرهوا عليه التّفوس، واصبروا على الضرّاء الى صالح العمل وأكرهوا عليه التّفوس، واصبروا على الضرّاء أنفضوا إلى النّعيم الدائم».

#### لناكرنيث البراج والتاكرون

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يقولُ لرجل يعظُه: «ارْغَبْ فيما عندَ الله يُحِبّك الله، وازْهَدْ فيما في أيدي الناس يُحِبّك النّاسُ (٢)، إنّ الزهدَ في الدُنيا يُريحَ قلم، وبدنَه في الدنيا والآخرةِ، ولَيَجيئنَ أقوامٌ يومَ القيامةِ لهم

لكنَّ له شواهد وطرق تحسَّنه انظرها في سلسلة الاحاديث الصحيحة (٩٤٤). طبع المكتب الاسلامي.

<sup>(</sup>١) روى القطعة الأخيرة الحاكم، وحسّنه ابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (ق 1/٢٣) عن أبي الدرداء وهو كما قال.

<sup>(</sup>۲) روى هذه القطعة ابن ماجه (٤١٠٢) وأبو نعيم في «الحدية»، (٢٥٢/٣) و روضة و (٢٥٢/٣) و في «أخبار أصبهان» (٢٤٤/٢) وابن حبان في «روضة العقلاء» (١٤١) والطبراني في «الكبير» (٥٩٧٢) والحاكم (٣١٣/٤) عن سهل بن سعد، وفيه وضاع!!

حسنات كأمثال الجبال فَيُؤْمَرُ بهم إلى النّارِ » (١).

فقيلَ: يا رسولَ اللهِ أَوَ يُصلُّون كانوا ؟

قال: «كانوا يُصلّون ويَصُومونَ ويَأْخُذونَ وَهْناً من الليلِ لكنّهم كانوا إذا لاحَ لهم شيءٌ من الدنيا وَثَبوا عليه ».

#### النكرني أزلجا ميرك المركزوب

عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عنها يقول: «أيّها الناسُ إن هذه الدنيا دارُ الْتِوَاءِ، لا دَارُ استِواءِ، ومنزلُ تَرَح، لا منزلُ فَرَح، فَمَنْ عَرَفها لم يَفْرَح لرجاء، ولم يَحْزَنْ لشقاءِ، أَلَا وإِنَّ اللهَ تعالى خَلَقَ الدُّنْيَا دارَ بلوى، والآخِرة يَحْزَنْ لشقاءِ، أَلَا وإِنَّ اللهَ تعالى خَلَقَ الدُّنْيَا دارَ بلوى، والآخِرة مَن بلوى الدنيا يوضا، فَيَأْخُذُ لِيعُطي، وَيَبْتلي لِيَجْزِي، الآخِرةِ من بلوى الدنيا عوضا، فَيَأْخُذُ لِيعُطي، وَيَبْتلي لِيَجْزِي، وإنها لَسَرِيعةُ الذهاب، وشيكةُ الانقلاب، فاحْدروا حلاوة رضاعِها لمَرارةِ فِطامِها، واهْجُروا لذيذَ عاجِلِها، لِكَريهِ آجِلِها، ولا تُواصِلوها ولا تَسْعَوْا في عِمْران دار وقد قَضَىٰ اللهُ خَرَابها، ولا تُواصِلوها وقد أرادَ اللهُ منكم اجْتِنَابَها، فتكونوا لِسَخَطهِ مُتَعَرّضينَ، ولِعُقُوبَتهِ مُسْتَحِقّين».

<sup>(</sup>١) هذه القطعة «ليجيئن .. » إلى هنا ثابتة في «صحيح مسلم ، (٢٧٦٧) عن أبي موسى.

#### للإن ألينان ألينان

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال ؛ قال رسوكُ اللهِ عَيْقَة ؛ وأيّها الناسُ اتّقُوا اللهَ حَق تقاتِه ، واسْعَوْا في مَرْضاتِه ، وأيْقِنوا من الدّنيا بالفناء ، ومن الآخِرة بالبقاء ، واعْملوا لما بَعْدَ الموتِ فكأنّكم بالدنيا لم تَكُنْ ، وبالآخِرة لم تَزَلْ ، أيّها الناسُ إنَّ مَنْ في الدنيا ضيْف وما في يدهِ عَارِيَّة ، وإنَّ الضَيْفَ مُرْتَحِلٌ والعاريَّة مَردودة ، ألا وإنَّ الدنيا عَرَض حاضِر ، يأكلُ منها البرُّ والفاجر ، والآخِرة وعد صادق ، يحكم فيها ملك عادل ، فَرَحِم الله امرأ نظر لنفسه ، ومَهد لرم مسه (۱) ، ما دام رسَنه مُرْخى ، وحَبْله على غاربه مُلْقى ، قَبْلَ أن ينفد أجله ، وينقطع عمله ».

#### لنخذنث التيابع والشلاف

عن أبي ذَرّ الغِفَارِي رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ عَلَيْتُ الرجل وهو يُوصيه «أَقْلِلْ من الشَّهَواتِ يَسْهُلْ عليكَ الفَقْرُ، وأَقْلِلْ من الشَّهَواتِ يَسْهُلْ عليكَ الفَقْرُ، وأَقْلِلْ من الدنوب يسهلْ عليك الموتُ (٢) وقَدِّم ما لَكَ أمامَك يسرَّك اللحاقُ به، واقْنَعْ بما أوتيتَه يخف عليكَ الحسابُ، ولا تتشاغَلْ عما فُرض عليك بما قد ضُمِنَ لك، إنّه ليس بِفَائتِكَ ما قُسم لك ولست بلاحق ما زُوي عنك، فلا تَكُ جاهِداً، فيما يُصبح ولست بلاحق ما زُوي عنك، فلا تَكُ جاهِداً، فيما يُصبح نافِداً، وأوسعْ الملك الذي لا زوال له، في منزل لا انْتِقالَ عنه ».

<sup>(</sup>١) الرمس: هو تراب القبر [أو القبر].

 <sup>(</sup>٢) روى البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر مرفوعاً: «أقل من الذنوب يهن عليك الموت»! كما في «الجامع الكبير» (٤٣٧٥٦ - كنز).

#### للخاينة القام فكالقلابوب

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقول: ﴿ إِنّه مَا سَكَنَ حُبُّ الدنيا في قلبِ عبدٍ إِلّا ٱلتَاطَ منها بثلاثٍ: شُغْلِ لا ينفكَ عَناؤه، وفقر لا يُدرك غَناه، وأمَلِ لا بثلاثٍ: شُغْلِ لا ينفكَ عَناؤه، وفقر لا يُدرك غَناه، وأمَلِ لا يُنال مُنْتَهاه، وإنّ الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان، فطالبُ الآخِرة تطلبُه الدنيا حتى يستكملَ رِزْقَه، وطالبُ الدنيا تطلبُه الآخِرة حتى يأخذَ الموتُ بعُنُقِه، ألا وإنّ السعيدَ من اخْتَارَ باقيةً الآخِرة حتى يأخذَ الموت بعُنُقِه، ألا وإنّ السعيدَ من اخْتَارَ باقيةً يدومُ نعيمُها، على فانيةٍ لا ينفدُ عذابُها، وقدتَم ما يَقْدُمُ عليه، مِمّا هو الآن في يَدَيْهِ، قبل أن يُخلّفهُ لمن يَسْعُدُ بإنفاقهِ، وقد شَقِي هو بجمعهِ واحْتِكَارِهِ ﴿ .

#### لْلِكَانِيْ لِلْتَابِينِ وَلِلْتَاكِرُونِ

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكَةَ: « أَلَا وَإِنَّ الدنيا قد ارْتَحَلَتْ مُدبرةً ، والآخِرَة قد تحمَّلتْ مُقبلةً ، أَلَا وإنَّكم في يوم عَمَل ليس فيه حساب، ويوشكُ أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عَمَل ، وإنَّ الله تَعالى يُعطي الدنيا مَنْ يُحِبُ يومَ حساب ليس فيه عَمَل ، وإنَّ الله تَعالى يُعطي الدنيا مَنْ يُحِبُ ومَنْ يُبْغِضُ ، ولا يُعطي الآخرة إلّا لمن يحب ، وإنَّ للدنيا أبناءً ، وللآخرةِ أبناءً ، فكونوا من أبناءِ الآخِرَةِ ، ولا تكونوا من أبناءِ الدنيا، إنْ شَرَّ ما أتخوف عليكم اتباعُ الهوى وطولُ الأَمل (١) ، الدنيا، إنْ شَرَّ ما أتخوف عليكم اتباعُ الهوى وطولُ الأَمل (١) ،

<sup>(</sup>١) رواه وكيع في «الزهد» (١٩١) وأحمد فيه (١٣٠) وفي « فضائل الصحابة» (١٣٠) وابن المبارك في «الزهد» (٨٦) عن علي موقوفاً، وفي سنده ضعف.

فإن اتّباعَ الهوى يصرفُ قلوبَكم عن الحقّ، وطولَ الأمل يصرفُ هِمَمَكم إلى الدنيا، وما بعدَهما لأحدٍ خيرٌ من دنيا ولا آخرةٍ ».

#### لْنَلِيَكُ مِنْ لِلاَثْرِيَّ عُوْبَ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ كُلَّ يُومِ خَمَسَ مَرَّاتٍ ، فإذا وَجَدَ الإنسانَ قد نَفَدَ أَكُلُهُ ، وانْقَطَعَ أَجَلُه ، ألقى عليه غمّ الموتِ فَعَشِيَتْهُ كُرُباتهُ ، وغَمَرَتْهُ سَكَرَاتُهُ ، فَمِنْ أهلِ بيتهِ الناشرةُ شَعْرَها ، والضاربةُ وَجْهَها ، والباكيةُ لشجوها ، والصارخةُ بويْلها .

فيقولُ ملكُ الموتِ عليه السلام: ويلَكم مَمّ الفزعُ؟ وفيمَ الجَزَعُ؟ واللهِ ما أذهبتُ لواحدٍ منكم رِزْقاً، ولا قَرَبْتُ له أجلاً، ولا أتيتُه حتى أمرتُ، ولا قَبَضْتُ روحَه حتى اسْتُأْمِرتُ، وإن لي فيكم عودةً ثُمّ عودةً، حتى لا أبقي منكم أحداً ».

قال النبيَّ عَلِيْكُمْ: «فوالذي نفسُ محمدٍ بيده لو يَرَوْنَ مكانَـه ويسمعونَ كلامَه لَذَهلوا عن مَيِّتِهم ولَبَكُوْا على نفوسِهم، حتى إذا حُمِلَ المَيِّتُ عَلَى نعشهِ رفرفت روحُه فوقَ النَّعْشِ وهو يُنادي

لكن له طريقاً أخرى عند البيهقي في الزهد ( ٤٦٠) بسند حسن. وانظر « فتح الباري » (٢٣٥/١١) و البداية والنهاية » (٧/٨). وقوله: \* إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب ، رواه الحاكم بنحوه (٤٦٥/٤) عن ابن مسعود مرفوعاً، وفي سنده ضعف.

بأعلى صوتٍ: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكمُ الدنيا كما لَعِبَتْ بِي ولا تَغُرَّنَكُم كما غَرَّتني، جمعتُ المال من حِلِّهِ ومن غير حِلِّهِ ثَم خَلَفته لغيري فَالْمَهنأةُ له والتَّبِعَةُ عَلَيَّ فاحذروا مِثْلَ ما حَلَّ بِي (١).

<sup>(</sup>۱) تم الفراغ من التعليق عليه على قدر الجهد والطاقة. صبيحة يـوم السبت الموافق ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٠٦ هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

#### فهربس ألفاظ الأحاديث الودعانية

# بني إِلَّهُ الْجَهِّ الْجَهِّ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ألم بعد:

فإن الأحاديث الودعانية هي من الأحاديث الموضوعة، كما هو ظاهر من اسمها، ولما سبق وبين العلماء ذلك. وقدم الاستاذ الفاضل علي حسن علي عبد الحميد شيئاً منه. \_جزاه الله الخير \_. ولكن هذه الاحاديث جمعت جملاً كثيرة، وألفاظاً نبوية شريفة صحيحة، ولكن جاءت بسند غير سند «الأربعين

الودعانية »، أو ضمن أحاديث صحيحة وبسياق آخر على غير نسقها كما قال الإمام المزي (١).

وقام الإخوة في قسم التصحيح في المكتب الإسلامي ببيروت بجمع بعض ألفاظها ذات الدلالة على بعض المعاني التي يطلبها المستفيد من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ١٦.

وهذا العمل لا يعد تصحيحاً أو تضعيفاً أو حكماً على تلك الجملة أو اللفظة...

وانما هو تقريب لتلك المعاني، والفقرات، والألفاظ؛ ليسهل الرجوع الى مصادر لها في غير «الودعانية».

كما يعين على معرفة كل لفظ في «الودعانية». لأن فهرسة أطراف احاديثها الأربعين لا يدل على باقي الحديث، وهي بطبيعة جمعها خطباً نسبها واضعوها للنبى صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد يتكرر المعنى في أكثر من لفظ، وأحياناً قد يفهرس بلفظ لم يرد في متن الحديث أصلاً، وأضيف الى ذلك ما في المقدمة والحواشي، واذا تكرر الحديث أو اللفظ في نفس الصفحة أو حاشيتها ذكر مرة واحدة.

والله أسأل العفو والمغفرة، والحمد لله رب العالمين.

زهيرات ويش

## فهرسُ الألفاظ

| ۲۲  | * اعذر الله إلى امرى، أخر أجله         | 290  | لآخرة ٣٦،٣٤،٢٣.                |
|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------|
| ۱۸  | أعط أخاك مظلمته يسيسيسيسي              | ۲۵   | خرة أظل إقبالها                |
| ١٥  | أعقل الناس                             | ٣٦   | لآخرة بالبقاء                  |
| ۲٦  | اعلموا أنكم                            | ٣٣   | لآمرون بالمعروف                |
| ىرة | الأعمال مُحصاة لن يهمل منها صغ         | ٦    | بغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله |
| ١٢  | ولا كبيرة                              | 77   | بلغ في الأعدار                 |
| ٧   | أعمالكم آجالكم                         | ۱۷   | بن آدم                         |
| ۲   | اغتسل بماء وسدر کرید سید               | ٣٩   | بناء                           |
| ۲۱  | <ul> <li>اغتنم خمساً قبل خس</li> </ul> | 89   | بناء الآخرة التسسسس            |
|     | أفضل الناس عبد أخد من                  | 44   | بناء الدنيا بناء الدنيا        |
| 10  | الدنيا الكفاف                          |      | تقوا الله حق تقاته واسعوا      |
| 10  | أفضل الناس عبد تواضع                   | ٣٦   | فی مرضاته                      |
|     | أقبلوا على ما كلفتموه من               | ۲٦ . | جعلوا أخرتكم لأنفسكم للمسكم    |
| ۲ ۴ | اصلاح آخرتكم                           | ۲۳   | جعلوا شغلكم التماس مغفرته      |
| ۱۲  | الاقتصاد لبلغة يريرين والما            | ٣    | ا أحزمكم إلساسا المارات        |
| ۲۷  | أقلّ من الذنوب يهن عليك الموت          | ٣    | الحسنهم خلقا                   |
|     | أقلل من الشهوات يسهل                   | 10   | خوفهم منه                      |
| ۳۷  | عليك الفقر                             | ۱۷   | ادًا أصبحت آمنًا في سربك       |
| ٣   | * أكثرهم للموت ذكرًا .                 | ٣٤   | ارغب فيما عند الله يحبك الله . |
| 11  | أكثروا ذكر هاذم اللذات                 | ٣٤   | زهدا                           |
| 11  | * أكثروا من ذكر هادم اللذات.           | 77   | اصر فوا هممكم الى التقرب       |
|     | 1                                      | •    | 1                              |

<sup>(\*)</sup> هده النجمة تعني انها حاشية للحديث.

| 30  | إنّ هذه الدنيا دار التواء                            | ٣   | أكيسكم اكثركم ذكرًا للموت            |
|-----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ۱۷  | إنك إذا أصبحت آمنا سيسسيسسي                          | 79  | ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مقبلة       |
| ٥   | إنكم في زمن هدنة                                     | ۲٦  | ألبسوها قناع المخافة                 |
| ٩   | إنكم ميتون والى الله صائرون                          | ٧   | * الذي لا يأمن جار ه بوائقه          |
| ۲.  | إنماأنتم خلف ماضين                                   | 19  | الذين نظروا الى باطن الدنيا          |
| ۲۲  | إنما يؤتي الناس يوم القيامة من                       |     | أما رأيتم المأخوذين على الغرة        |
| ۲٥  | إنما هو خير يرجى                                     | 14  | والمزعجين بعد الطمأسنة يسسسس         |
| ٥   | إنه لا خبر في العيش                                  | 44  | أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق       |
| ٣٨  | إنه ما سكن حب الدنيا في قلب                          | ١٤  | أمر اختلف عليكم فردوه الى الله 💎     |
| ٣   | نهَوْا عن المنكر تُنصروا                             | ١٤  | أمر استبال رشده                      |
| ١   | أهل الفقه والحكمة والمسكنة                           | ١٤  | أمر استبان غيه                       |
| ٤٠  | اًهلي                                                | ٣   | أمروا بالمعروف تُحصنوا               |
|     | أولياء الله الذين نظروا إلى                          | ۳۹، | أمل ۳۸                               |
| 19  | باطن الدنيا                                          | 14  | أمّلوا                               |
|     | <ul> <li>أي الاسلام أفضل: أن يسلم</li> </ul>         | ٧   | * أن يسلم المسلمون من لسانك          |
| ٧   | المسلمون من لسانك                                    | ٣   | الانابة الى دار الخلود               |
| ٣   | * أي لمؤمنين أفضل: أحسنهم خلقاً                      | 19  | أنتم خلف ماضين                       |
|     | <ul> <li>* ئي المؤمنين أكيس: أكثرهم</li> </ul>       | 10  | أنصف عن قوة                          |
| ٣   | للموتذكراً. على الله المساهد ما الما                 | 14  | أنفق قصدًاأنفق قصدًا                 |
| ۲٤  | إياكم واستشعار الطمع                                 |     | انَّ 'فضل الناس عبد تواضع            |
| ۲٤  | إياكم وفضول المطعم                                   | 10  | عن رِفعة وزهد عن غُنية               |
| ۲ ٤ | إياكم وفضول النظر                                    | ١٢  | إنّ الرزق مقسوم                      |
| ٦   | * الإيمان                                            | ٧   | إنَّ العبد لا يكتب في المسلمين حتى . |
| ٣٣  | الايمان بالله                                        |     | * إنَّ الله تعالى يعطي الدنيا        |
| ٣   | <ul> <li>بادروا بالاعمال</li> </ul>                  | 44  | من يحب                               |
| ٣   | بادروا بالاعمال الصالحة                              |     | إنَّ لكم معالم فانتهوا الى           |
| ٥   | <ul> <li>بادروا بالاعمال فتناً كقطع الليل</li> </ul> | ٤   | معالمكم معالمكم                      |
| ١٢  | بادروا قبل نفاذ الأجل                                | ٤   | إنّ لكم نهاية فانتهوا                |
| 11  | باطل جمعه                                            |     | إنّ من ضعف اليقين أن تُرضي           |
| 40  | باطارع ف فاجتنب                                      | ٣.  | الناس                                |

| ۲   | حـــاً                          | , ۳۸         | باقية                          |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| ١   | الحق                            | ١            | البدعة                         |
| 40  | حق تيقن فطلب                    | 47           | البر يس بي بي بي بي بي بي      |
| 11  | حق منعه                         | 71           | بسيط الأمل متقدم حلول الأجل    |
| 12. | الحكمة ١                        | ٥            | بلاء                           |
| 10  | حلم عن قدرة                     | 40           | بلوی                           |
| ۲٦  | حَلُوا أنفسكم بالطاعة           | 10           | تأهب للمسير عدد سد مدد         |
| 11  | حلول رمسه                       | ٣            | التأهب ليوم النشور             |
| ٤   | الحياة قبل الموت                | ٣٥           | ترح                            |
| *1  | حياتك لوفائك                    | 10           | تزود للرحيل                    |
| 17  | حيزت لك الدنيا بحذافيرها        | 77           | تزودوا للرحيل                  |
| ١٨  | خذ لي مظلمتي من 🕠 🗀             | ٣            | التزود لسكتي                   |
| 41  | خذ من صحتك لسقمك                | ٦            | التسليم لأمر الله              |
| 11  | خروج نفسه                       | ٦            | التفويض الى الله               |
| ٣   | <b>خلود</b>                     | ۱٥           | التقوى                         |
| 10  | * خير الزاد التقوى              |              | تكون أمتي في الدنيا على        |
| 10  | خير الزاد ما صحبه التقوى        | 44           | ثلاثة أطباق اللاثة أطباق       |
| 10  | خير العمل                       | ٣            | توبوا قبل أن تموتوا            |
| 40  | خير يرجى                        | ۱۷           | تؤتى كل يوم برزقك كل يوم برزقك |
| ۳٥  | دار التواء                      | ٦            | التوكل على الله                |
| 40  | دار استواء                      | ٣٤           | الجبال                         |
| ٥   | دار بلاء وانقطاع                | ٤٠           | الجزع الجزع                    |
| ۳٥  | دار بلوی                        | 18           | جف القلم                       |
| ۳۵  | دار عُقبی                       | 1.8          | الجنان                         |
| 34. | الدنيا ۳۲، ۳۳                   | **           | حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا  |
| 70  | دنيا أزف نفادها فأعرض عنها      | <b>ሞ</b> ለ ‹ |                                |
| ٣٦  | الدنيا بالفناء الدنيا بالفناء   | 44           | حساب                           |
| ٣٢  | الدنيا دار بلاء ومنزل قلق وعناء | 47           | حسن ثواب أحرزتموه              |
| ٤   | دنياه لآخرته                    | ۲            | حسنة                           |
| -   |                                 |              |                                |

| ۳   | الصدقة                                     | رجلان من أمني جثيا                             |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٣   | صلوا الذي بينكم                            | بين يدي ربي                                    |
| ٣٣  | الضراء                                     | • رحم الله امرأ اكتسب طيباً ١٣                 |
| ٣٨  | طالب الدنيا                                | رحم الله عبدًا تكلم فغنم ٩                     |
| ۲٤  | طمع                                        | الوحيل ٢٢،١٥                                   |
| ١   | طوبي لمن أنفق الفضل                        | الرزق . ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدرزق                     |
| ١   | طوبي لمن أنفق مالاً اكتسبه                 | الرضا بقضاء الله                               |
| -1  | طربی لمن ذلت نفسه                          | رقيباً سيسه سيسه د د د د د د د د د ۲           |
| ١   | طوبي لمن شغله عيبه 💮 🔐                     | زخارف دنیا دنیة ۲۶                             |
| 44  | الظلمة الظلمة                              | الزهد الزهد                                    |
| 17  | العافون عن الناس                           | زهد عن غيية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | العجب كل العجب لمن صدق                     | الزهد لراحة ١٢                                 |
| 40  | بدار البقاء                                | الساعة ي                                       |
| 10  | عرف دار إقامته ـــــــــــــــــــــــــــ | سعیکم لمستقر کم ۲٦                             |
| ۱۵  | عرف ربه فأطاعه                             | سكت فسلِمَ                                     |
| 10  | عرف عدوه فعصاه                             | السُّنَّةُ السُّنَّةُ                          |
| ۱٥  | العفافا                                    | سيئة                                           |
| ١٨  | عفوتعفوت                                   | شبابك لهرمك ٢١                                 |
| 10  | علم سرعة رحلته فتزود                       | شبهة في الدين                                  |
| ٣   | العقل التجافي عن                           | الشبهات ١٣                                     |
| (40 | العلماء ص (                                | الشبيبة قبل الهرم                              |
| 14  | العمر محدود لن يتجاوز .                    | شریُتقی ۲۵                                     |
| 17  | عمل جزاء                                   | شغل                                            |
| 77  | عمل صالح قدمتموه في السيسيي                | شعروا فإن الأمر جدّ ٣٣                         |
| ٥   | العيش                                      | الشهداء ص (٢٥)                                 |
| 17  | غضبة لحمية                                 | شهوة لذة                                       |
| * 1 | غناك لفقرك                                 | الشهوات                                        |
| 47  | الفاجر                                     | صالحاً ٢                                       |
| ٣٨  | فانية                                      | صالح العمل . ۳۳                                |
| * 1 | فراغك لشغلك                                | الصبر على بلاء الله                            |

|    | لا ينال درجة المؤمنين حتى يامن       | رح ۲۵                                 |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ٧  | جاره بوائقه                          | رض عبيك ٢٧                            |
| ۲  | لنمأ أ                               | غزع                                   |
| ١٦ | لذة ,                                | نسقة                                  |
| ٩  | اللسان، أملك شيء للإنسان             | نملك ي                                |
| ١. | لعن الله الدنيا                      | لفقر                                  |
| ١. | لعن الله: أعصانا لربه =              | لقرآن: فإنه شافع مشفع ٥               |
| ۲  | لكل <b>أجل</b>                       | لقناعة                                |
| ۲  | لكلُّ حسنة ثوابًا                    | نیامهٔ ۳٤،١٦                          |
| ۲  | لكل سيئة عقابًا                      | كأن الموت فيها على غيرنا كُتب ١       |
| ٥  | الليل والنهار كيف يبليان             | لكاذبين ص (٦)                         |
| ۲۱ | ليس شيء يباعد كم من النار إلا        | كانوا يصلون ويصومون                   |
| ٤  | ما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار | ويأخذون وهنآ بيسيسيسي                 |
| ٤  | ما بعد الموت من مستعتب               | کریماً۲                               |
|    | ما من بيت إلا ومنك الموت             | كل آت قريب ١٢ ٢٠                      |
| ٤٠ | يقف على بابه                         | كلام العبد كله عليه ٩                 |
| ٤٠ | المال المال                          | كن في الدنيا كأنك غريب                |
| 11 | المرء بين يومين                      | أو عابر سبيل                          |
| ۲٦ | مراتب جنات علية يسسسسس               | لا تسبوا الدنيا فنعمت مطيّة المؤمن ١٠ |
| 14 | المزعجين بعد الطمأنينة               | لا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته 🦼 ۲۳    |
| ٣٣ | المسلمين المسلمين                    | لا تشغىكم دنياكم عن آخرتكم ٢٢         |
| ١  | مع الحياة موتًا                      | لا تراؤوا الناس ١٤                    |
| ۲  | مع الدنيا آخرةً                      | لا تعاقبوا ظالمًا فيبطل فضلكم 12      |
| ۲  | مع العزّ ذلًّا                       | لا تعطوا الحكمة غير                   |
| ٤٠ | ملك الموت                            | أهلها فتظموها ١٤                      |
|    | من أراد السلامة فليحفظ               | لا تكونوا ممن خدعته العاجلة ٢٧        |
| ٩  | ما جری به لسانه                      | لا تمنعوا الموجود فيقل خيركم ١٤       |
| ٦  | * من أحب لله                         | لاخير في العيش ٥                      |
|    | من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه     | لا يكتب في المسلمين ٧                 |
| ٨  | الله ما بينه وبين الناس              | لا يكما عبد ، الإيمان بالله حتى ١     |

| ۱۳ | الندم                           | من أرضى الله بسخط الناس كفاه ٨              |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ٤٠ | النعش                           | من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ٨          |
| ٣٣ | النعيم                          | من انقطع الى الدنيا                         |
| ٤٠ | نفس محمد بيده                   | من انقطع الى الله كفاه الله                 |
| ٩  | نهيًا عن منكر                   | كل مؤونة ٨                                  |
| ٧  | نية الفاسق شر من                | من بدأ بنصيبه من الدنيا                     |
| ٧  | * نية المؤمن                    | من تقدم في الانذار ٢٢                       |
| ٧  | نية المؤمن خير من عمله          | من حاول أمرًا بمعصية ٨                      |
| ٥  | الهدنة                          | من حدث عنى بحديث ص (٦)                      |
| ٣٩ | الهوىا                          | من حفظ على أمتى أربعين حديثاً ص ( ٢٥ )      |
| ٧  | * والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن | من حياتك لوفاتك                             |
| ٤٠ | ولدي                            | من خاف البيات أدلج٧                         |
| *  | يا قيس إن مع العز ذلّا          | من شبابك لهرمك                              |
|    | يا معشر المسلمين شمروا فإن      | من طلب محامد الناس ٧                        |
| ٣٣ | الأمر جد                        | من عمل لآخرته كفاه الله ٨                   |
| Y  | يدع ما لا بأس به حذرًا          | من غناك لفقرك                               |
| ٧  | يسلم الناس من يده ولسانه        | من فراغك لشغلك                              |
| 9  | يغني الندم                      | من نقل عني الي مين لم يلحقني ص ( ٢٥ )       |
|    | يقول الله تعالى: يا ابن آدم     | • من نوقش الحساب عذب                        |
| ٧. | تۇتى كل                         | المنايا قاطعات الآمال المنايا قاطعات الآمال |
| ٠  | يكبّ الناس على مناخرهم          | المؤمن بين مخافتين 1                        |
| ٧  | ينقص كل يوم من عمرك وأنت        | المعروف ٩                                   |
| ۴٩ | يوم حساب                        | الموت الموت                                 |
| 4  | يوم عمل                         | الميّت                                      |
| ٣٤ | يوم القيامة                     | النار                                       |
|    |                                 | الناهون عن المنكر                           |

### فهرست المؤضوعات

| ٥   | مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | نبذة تعريفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩   | النَّسَخُ الحديثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١.  | كلمة في الأربعينات الحديثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳  | الأربعون الودعانية للمستسلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸  | فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٠  | النسخة المعتمدة في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱  | منهج التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣   | صور المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40  | مقدمة المؤلّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77  | الحديث الأولالله المستسلس المستسلس الله المستسلس المستس المستسلس الم |
| ۲۸  | الحديث الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲.۸ | الحديث الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٩  | الحديث الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣.  | الحديث الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٣) | ث السادس                                              | الحديد |
|----|-------------------------------------------------------|--------|
| ۲1 | ث السابع                                              | الحديد |
| ٣٢ | <b>ث</b> الثامنـــــــــــــــــــــــــــــــ        | الحديد |
| ** | ث التاسع                                              | الحديد |
| 45 | ث العاشر                                              | الحديد |
| 40 | ئ الحادي عشر                                          |        |
| 40 | ت الثاني عشر                                          |        |
| ٢٦ | ئ الثالث عشر                                          |        |
| ۲7 | ت الرابع عشرت                                         |        |
| ٣٧ | ئ الخامس عشري                                         |        |
| ۲۸ | ك السادس عشر                                          | الحديث |
| ۲۸ | ك السابع عشر                                          |        |
| ٣٩ | ن الثامن عشر                                          |        |
| ٤٠ | ك التاسع عشر السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |        |
| ٤٠ | العشرون                                               |        |
| ٤١ | ، الحادي والعشرون                                     |        |
| ٤١ | ، الثاني والعشرون                                     |        |
| ٤٢ | ، الثالث والعشرون                                     |        |
| 27 | ، الرابع والعشرون                                     |        |
| ٤٣ | ، الخامس والعشرون                                     |        |
| 24 | ، السادس والعشرون                                     |        |
| ٤٤ | ، السابعوالعشرون                                      | الحديث |

| ٤٤ | الحديث الثامن والعشرون السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ٤٥ | الحديث التاسع والعشرون                                        |
| ٤٦ | الحديث الثلاثون                                               |
| ٤٦ | الحديث الحادي والثلاثون                                       |
| ٤٧ | الحديث الثاني والثلاثون                                       |
| ٤٨ | الحديث الثالث والثلاثون                                       |
| ٤٨ | الحديث الرابع والثلاثون                                       |
| ٤٩ | الحديث الخامس والثلاثون                                       |
| ٥٠ | الحديث السادس والثلاثون                                       |
| ٥٠ | الحديث السابع والثلاثون                                       |
| ٥١ | الحديث الثامن والثلاثون                                       |
| ٥١ | الحديث التاسع والثلاثون                                       |
| ٥٢ | الحديث الأربعون                                               |
| ٥٣ | خاتمة التحقيق                                                 |
| ٥٤ | مقدمة فهرس ألفاظ الأحاديث الودعانية                           |
| ۲٥ | فهرس الألفاظ                                                  |
| 77 | فهرس الموضوعات                                                |